





ماتت التي كنت تُكرم لأجلها . احمد يونس

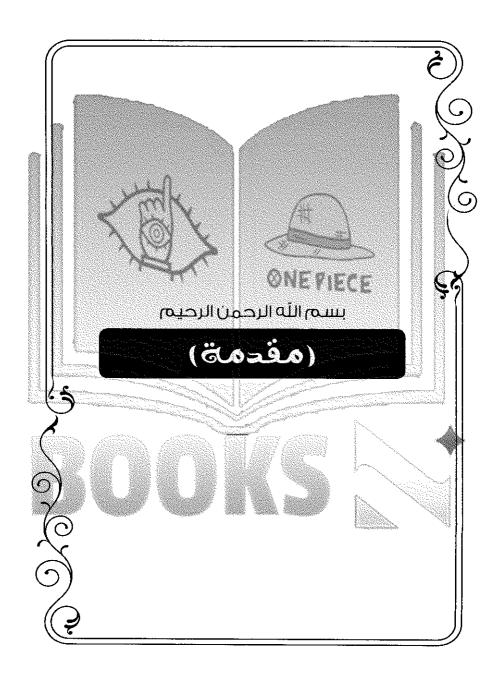

## الثلاثاء السادسة مساء:

أجلس في المقهى المجاور لمنزلي وسط القاهرة لكي أستجمع شتات نفسي وأستوعب كل ما حدث لكي أفصد عليكم بدقة، دون أن أغفل عن أي حدث ولو سبطا . دومًا لعصر المرتقبال مفعول سيحري في تهدئة أعصابي واستر خائي، وهأنذا الآن أتناول الكوب الثالث من أجل أن أبدأ في الكتابة . في الكتابة .

أكواب العصير، وربماً عيوني الزائغة والتي تنظر دومًا للفراغ تفضحني، وربما يرون شيئًا آخر، دومًا ما أشعر أنه يلاحقني كلما هممت في كتابة عمل حديد.

لذا قررت ألا أشغل بالي طويلًا بتلك النظرات، ولكنني للأسف لا أستطيع أن أتجاهل تلك الأنفاس المارة خلف أذني، والتي لا يفرق معها كثيرًا إذا كنت أتجاهل أم أقوم بإحصائها.

وفي أول سطور هذه الأوراق أذكركم بمن أنا .

أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما ورام

الطبيعة.

الصحفي الباحث عن المتاعب .

الصحفي العاشق للظلام.

الصحفي الرافض لكل ما هو عقلاني ومنطقي .

لم تكن يمنعني عنكم تلك الفترة الطويلة من قبيل المصادفة، بل بمحض إرادي ورغبتي؛ لأنسلي تعودت ألا أعود إليكم إلا مأنا أحمل في معتصما لمات ك

وأنا أحمل في جعبتي ما يليق بكم .

حيث إنني كنت ساعود إليكم بمغامرة كاملة تتعلق بلعنة

فرعونية قاتلة، ولكنني وجدت أنها قريبة بشكل أو بآخر برواية النقش الملعون، فقررت أن أحتفظ بها في أدراجي الخاصة، ثم خضت مغامرة أخرى في الصحراء، ولكن حينها قصصتها على صديقي الإعلامي أحمد يونس ألح على في أن يقصها على مستمعيه في الإذاعة، وحيث إن هذا الراجل أدين له بالفضل في شهري التي أحظى بها الآن؛ فلم أستطع أن أرفض طلبه. وأعتقد أنكم قد سمعتم تلك المغامرة كاملة التي رواها عليكم في ليالي فبراير الشتوية الباردة.

وها قد أتاني خطاب جديد سوف يكون بين أيديكم في الصفحات القادمة علذرًا للإطالة في مقدمتي، ولكن السبب وراء ذلك هو الاشتياق إليكم والحنين لمجالستكم. صديقي القارئ زائر معرض الكتاب خصاصا لأجلى اتبتكم بمغامره مختلفه وشيقه جداكي اعوضكم عن طول فترة غيابي. ONE PIECE

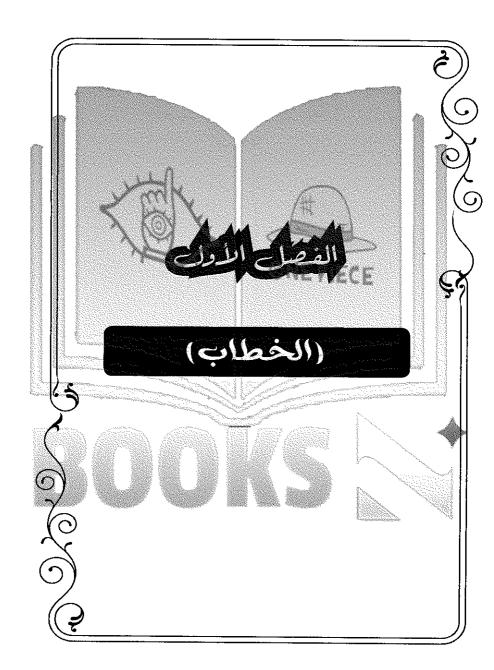

إلى الكاتب والصحفي القدير نادر فودة:

أبعث إليك هذا الخطاب مخاطبًا فيك الإنسان قبل الصحفي أو الكاتب.

من أب مكلوم فقد طريق الحياة ولم يعد للده أمل ســوى في شخصكم الكريم.

بالله عليك أنقذ حطام هذا المنزل قبل أن يتهاوي تمامًا ويصبح أطلالًا، أنا لا أطلب المستحيل في أن يعود كل شيء إلى سابق

عهده.

لكني أتوسل إليك أن تساعدني في إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ إذ ربيا يجعلك الله سببًا في ذلك.

أنتظرك في هٰذا العنوان وأرجو ألا تخذلني .

١٥ شارع ... متفرع من شارع ... الدور السابع، بورسعيد.
 يرسله لكم أب أو ربها الأفضل حطام أب (حسن عطية).

الجواب ده لما إستلمته كنت في نهاية يوم شغل ما بعيروش الطف حاجة، ضغوط وسخافات ووش ووجع دماغ وقصص بتبعتلي مكررة ماتفرقش كتير عين القصص والتحقيقات إللي جتلي قبل كده .

لكن الجواب ده بالذات حسيت وأنا بقراه بإحساس عارفه كويس، سيموه إلحساس، سيموه إلحساس، سيموه الحس الصحفي، سيموه الشيغف، هي حاجة كده بحس بيها لما بكون داخل على تجربة هاتسيب علامة فارقة في مشواري الصحفي.

بدون تفكير دخلت على مكتب مديري المناشر واللي بالمناسبة

لسه متعين جديد بعد مديري السابق ما قرريترك العمل في الجورنال وينتقل للعمل في مجلة أخبار الحوادث؛ لأن حسب كلامه أصحاب الجورنال هنا مش مقدرينه .. ما علينا ..

مديري الجديد أستاذ عماد لما استلم شغله قالي إنه متوصي عليا جامد وإنه لازم يريحني وينفذلي كل إللي أطلبه، وكان كل شويه يقولي: أنا سمعت كتير وقليل عن مغامراتك وتحقيقاتك الصحفية، همتك بقى يا بطل كتر لنا منها علشان تستفيد وكلنا نستفيد معاك. دخلت لأستاذ عاد زي مابقولكم ودار بينا الحديث الآتي:

- أستاذ عاد مساء الخير، عندي ليك خبر فيسلطك.
- خير فرحني.
- إنت بقالك مدة بنطلب مني إيه ؟
- متقولش! عندك تحقيق جديد؟
- أيوه، وجاي آخد إذن أجازه علشان هسافر بورسعيد.

- الله، يبقى هتجيبلنا أكلة سمك معاك وإنت جاي ؟

نادر (بنظرة تعجب): - نعم! أكلة سمك! عياد (ضاحكًا):

- ياجدع بهزر معاك، قولي بقى إيه الحكاية ؟

نادر (بنبرة صوت يغلب عليها الاستفزاز):

- سبني با أستاذ عاد من فضلك خليهم يطعولي مبلغ من الحسابات علشان أشوف إللي ورايا وخليهم يزودوا ٥٠٠ جيه علشان أجيلك أكلة السمك.
عاد (بنبرة صوت مجاول أن يبدو صارما):
- أنا بتكلم جد دلوقتي، احكيلي إنك رائح تعمل إيه ؟
الدر (متهكم):
- ماهو أن الو أعرف رايب أعمل إيه مكنش روحت، من فضلك يا أستاذ عاد ميني أشوف مشواري ولما أرجع

هحكيلك كل حاجة واحنا بناكل أكلة السمك.

طبطت أجازي وأخدت بدل إقامتي وإنتقالاتي وروحت على البيت، جهزت الشنطة وأجريت مكالمتي المعتادة لأمي ولأمنية، وإللي بقت من طقوسي قبل كل مغامرة.

في عجالة طلعت بواقي أكل إمسارح من التلاجة وحطيتها على الترابيزة قصادي ومعاها كوباية عصير برتقال، أكلت

وشربت العصير وكل تفكيري في اللحظة دي أسافر الليلادي ولا الصبح؟

وبعد تفكير مش طويل كنت لابس هدومي وفاتح الشنطة للتأكد من وجود الورق والأقلام وجهاز التسجيل وشرايط الكاسيت، زي ما إنتوا عارفين دول بالنسبالي أهم من الأكل والشرب، شيلت في خلفلي على ضهري و فتحت ألباب علشان أمشي لقيت شاب نحيف بيلتقط أنفاسه بصعوبة وبيقولي استنى إنت رابح فين مش حضرتك أستاذ نادر بردو ؟

على حسب

- حسب إيه ياعم، أنا موظف ديلفري وجايبلك الأمانة دي.

رفع الشاب قدامي صندوق زهري به فتحات كتير طالع منها صوت قد يعتبره البعض رمزًا للبراءة ولكن بالنسبالي هو أبعد ما يكون عنها، ببساطة الصندوق كان فيه قطة .

- بس أنا ماطلبتش قطط!

- ياباشا أنا مليش دعوة، الأوردر ده مدفوع حسابه ومتوصي عليه جدًا إنه يوصلك دلوقتي بالنات وبصراحة أنا واخد فيه إكرامية عترمة ولو ماخدتوش هضطر أرجع الإكرامية .

- مين إللي يعنه ؟

ابتسم الشاك الشامة حيثه قائلاً:

- برغم إن بسيالم الأوردر من الشركة لكن أنا شوفت الأسياذة إللي كانت جيباه، عادة إحنا بنروح نسيلم الأوردر من إللي عايز يبعته، إنها دي جت محصوص وسلمته ينفسها في الشركة .

- هو أنا مش فاهم إنت ميتسم على إيه ؟!
- قطة وواحدة تحل من على حبل المشنقة وإنت فاهم بقي.
  - مش واخد بالك إنك بتستظرف أوي ؟
    - الشاب مرتبكًا:
- والله مش قصدي أبدًا، بس أنا بحب القطط وأحب أقولك إن القطة دي مش أقل من ٤٠٠٠ جنيه.
  - بمعنى ؟

بمعنى إنك لو مش عاوزها إنزل بيها على أقرب محل قطط وبيعها وحلال علك الفلوس. طب محكن توصفلي البنت إللي جابت القطة. + صاروخ أرضي جو. - طب يلا غور طب إمضيلي هنا إنك إستلمت عشان أمشي ومحد الكارت ده جاي مع القطة. مضبت وأخدت البوكس إلىلي فيه القطة والكارت و قفلت الباب ودخلت الشقة تاني، حطيت البوكس على الترابيزة وفتحته لقيت قطة أسود من ظلام الليل شعرها كثيف، لون عنيها أصفر **الا**مع، واضح إنها صغيرة في السين كانت بتصدر مواء ضعيف يغلب عليه الوهن، فضلت القطة تتمسح في إيدي ببراءة شدتني ليها، شــلتها وخدتها المطبخ وجمعت مـن هنا ومن هناك لحدما

> فتحت الكارت إللي كان مكتوب فيه جملة واحدة ( إلى من كان وسيظل ) إلى نادر فودة .

عملتلها وجبة عشا محترمة.

شِلَت الشنطة على ضهري وحطيت القطة في البوكس بعد ما كلت، وبها إني مش عارف هوديها فين فقررت إني هاخدها معايا، وصلت موقف العربيات، سائلت على العربيات إللي بتروح بورسعيد، حجزت كرسيين كرسي ليا وكرسي لبوكس القطة، إللي من وقت ما العربية إتحركت وهي مابطلتش صوت لدرجة إن الركاب كان فاضلهم دقيقة ويرموني أنا وهي بره العربية . ONEPIECE



لما وصلنا ما حتجتش وقت كتير علشان أقدر أوصل للعنوان، أقل من نص ساعة وكنت قدام العمارة، طلعت الدور السابع قابلني على السلم رجل في الخمسينات من عمره، حاجة قالتلي إن هو ده إلل بعتلى الجوات، لقيتني بسأله:

- حضر تك أستاذ حس؟

- أيوة، مين حضرتك؟

قولتله:

قولتله:

الراجل من الصدمة فضل لمدة دقيقة أو أكثر ساكت لحد ما
 لى :

- أنا مكنتش متخيل إن إنـت هتيجي بالسرعة دي، إتفضل تعالى نطلع الشقة.

سلالم بسيطة كانت بتفصلنا عن الشقة، فتح الباب و دخل و دخلت وراه، وعمل آخر حاجة كنت أتوقعها سجد على

الأرض وانفجر في البكاء، وطيت بسرعة قومته ودار بينا الحوار التاني:

- اهدى أرجوك يا أستاذ حسن علشان أفهم وأقدر أساعدك.
  - أنا بالنسلالي مجيئك هتحل جزء كبير من المشكلة.
- ده كلام كسير أوي عليا، ربنا يقلون واقدر أفيدك بس أنا لازم أوضح لحضرتك نقطة مهمة جدًا لازم أوضحها لكل حد بروحله، أنا لا شيخ ولا دكتور نفسي ولا محقق ولا حلال عقد، أنا مجرد صحفي ليا علاقات بناس ممكن تفيدك لما يقروا التحقيق
  - وأنا بردو لسه عند تفاؤلي ومستبشر فيك خير.
    - طيب اقعد إحكيلي إيه الحكاية بالضبط.
- الحكاية بتبتدي لما اشتريت لأميرة بنتي في عيد ميلادها الـ ١٨ هدية قديمة من مزاد بيع أنتيكات من بتوع زمان، خصوصًا إن أميرة بنتي رقيقة جدًا وبتعشق أي حاجه قيّمة.
  - كانت إيه الهدية ؟

- صندوق موسيقي خشبي قديم، لما فتحته أميرة ماكنش جواه كالعادة العروسة إللي بتلف مع أنغام الموسيقي، لأ إللي كانْ جواه مفتاح لامع وبراق جدًا وعليه نقوش غريبة جدًا، وكان هو إللي بيلف مع الموسيقي، واللافت للنظر كمان إن الموسيقي كانت مقيضة جدًا، وحصلت المصية .. أميرة بنتي ماتت بعدها بشهر. نادر (متعجباً): - مات**ت ؟! إزاى د**ه حصل ؟ - لقینا سریرها غرف ان دم کانها مدبوحة رغم إن مفیش أي أثر لأي جرح، إللي حصل إننا تكتمنا على إللي حصل تمامًا للمان بنتي ماتتٰهدلش وقررنا ندفنها بسرعة إكرامًا ليها .

المغسلة إللي غسلت بنتي كانت قريبتنا وهي في الأصل دكتورة، طلعتلي بره قالتلي :

- عم حسن أميرة جالها نزيف رهيب وبالرغم من إنها ميتة إلا إن النزيف مستمر ومش عارفة أوقفه.

طب والعمل يابتني؟ المغسلة: أنا هتصرف بس عاوزة خمس أكفان تانية نادر مقاطعاً: أستاذ حسن أنا حاسس إنك نطيت أحداث كتير في النص أنا محتاج أعرفها. حسن (متجاهلاً كلام نادر) \_ - إحنا بنكون قاعدين تقوم أميرة واقفة فجأة وتقول حد سامع صندوق الموسيقي أنا سمعاه شغال مع إني سيباه مقفول 🗸 في الدرج، وفعلاً يا أستاذ نادر محدش وقتها بيبقي سامع حاجة . أكتر مكن مرة كنت بصحى على صراخها أنا وأخوها نطلع

- حد يسكت الزفت ده صوته بيموتني.

نجري على الأوضة تقولنا :

وبتشاور على صندوق الموسيقي المقفول، والغريبة إني ببص على الصندوق وبلاقيه مقفول لا في صوت ولا أي حاجة، فضل الموضوع يتطور لحد ما بدأت أميرة تتكلم عن شخص بتشوفه في أحلامها إنه بيحاول يتودد ليها ويقرب منها وإنها لما قاومته حاول يأذيها، لما نكون قاعدين مثلا بنتفرج على فيلم أو حاجة ألاقيها وقفت على الكرسي أو الكنبة وتبدأ تكلم شخص محدش فينا شايفه، بيبدأ الخوار هادي بعدها يتطور لضويت وزعيق من طرف واحد إللي هو طرف بنتي .

بعدها تنزل ونادخل أوضتها وتقفل على نفسها بالساعات، وفي يوم صحيست على صرخاتها بس المرادي الموضوع كان زايد أوي، لما دخلت عليها مبطلتش صراخ بل بالعكس زاد، حاولت أهديها بكل الطرق علشان أفهم هي بتقول إيه ا

تمكنت بصعوبة إن أفهم جملة واحدة .. بابا أنا مش سامعة حاجة .. في اللحظة دي أدركت إن أميرة فقدت السمع والسبب غير معلوم .

بدأنا رحلة اللف على الدكاترة لمعرفة السبب والعثور على علاج لكن بدون فايدة. سامحني لو كنت بجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لكن اعذرني إللي شوفته مع بنتي ماكنش

بسيط ولا هين، في الوقت ده لما كنت بقابل الدكتورة قريبتنا إللي غسلت بنتي ولو حتى بالصدفة كانت بتهرب مني كأنها شافت عفريت .

وبدون سابق إنذار رجعلها سمعها فطاه زي ماراح فجأة، لكن بين وقت ما راح لوقت ما رجع كانك بنتي بتمر بمليون حالة نفسية في اليوم الواجد.

أنا كل إللي همني إنها خفت وكل حاجة تانية مقدور عليها، بدأت عزلتها تزيد وتقفل على نفسها الأوضة بالساعات مع إن ده ماكنش طبعها، كان أخوها يرجبي لي كل يوم بالليل ويقولي

يابابا أميرة بتكلم حدق الأوضة والحقيقة هي كانت بتعمل كده لدرجة إني في مرة فتحت عليها الباب فجاه لقيتها واقفة مدية وشها للحيطة وبتضحك بصوت عالي، نادبت عليها اللفتت لي، حقيقي ياريتها ما بصت، كانت ملامحها هي نفس ملامح بنتي في الحقيقة لكن مع شوية اختلافات بسيطة، أو لها إن شفايفها كانت سودا جدا وبين أسنانها أسود متفحم، أما عنيها فكانت كلها بيضا مفيهاش أي أثر للنني، ورفعت إيديها وشاورت عليا

لاحظت ان كف إيديها كان مغطى بحاجة أشبه بالصدف.، حط نفسك مكاني لما تشوف ضناك بالشكل ده اللي حصل إن أنا إتجمدت في مكاني وباب الأوضة إترزع من ورايا لفيت بسرعة أبص على الباب ورجعت بصيت لأميرة إلىلي لقيتها رجعت لشكلها الطبيعي وبتقولي بمنتهى البراءة: في حاجه بالألا ؟ ماردتش عليها وفتحت باب الأوضة وخرجت . وعلشان الأحداث كانـت ملريعة دخلنـا في مرحلة تائية مرحلة بـــدأت فيها أميرة تحط مكياج مبالغ فيـــه جدًا بدون أي مبرر وهي قاعدة في البيت، مع إن في الحقيقة أميرة مش من محبي مستحضرات التجميل أصلا وكاثت بتفكر أكترمن مرة إنها تتحجب، علقت أكتر من مرة لكن حسسيت إن كلامي ممنوش فابدة فسكت ﴿

مفيش أيام بسيطة ولقيت أميرة بتلبس لبس واسع غريب عمري ما شوفتها لابساه، ده أنا حتى معرفش جابتة منين وامتى، وكالعادة لما علقت ماتردش عليا .

غيرت أميرة ستايل لبسها تاني وبقت تلبس حرفيًا حلاليب واشعة شكلها منتهى التخلف، ماقدرتش المرادي أفضل ساكت، انفجرت فيها معلنًا رفضي لكل حاجة هي بتعملها وقولتلها لو صندوق الموسيقي لحس مخك كدة أنا هكسراه.

أميرة جالها حالة أشه بالفجعة، بقي عندها نهم غريب للأكل مصحور به بنظراب جزن ودموع لا نتوقف وهروب من مواجهتي أنا وأخوها متمثل في نوم بلا انقطاع، لحد ما دخلت عليها في يوم ولقيتها ماتت.

أنا لما بعتلك مش بس علشان تفهمني إيه اللي حصل أو توجد

لي تفســير فيها يخص أميرة، لأ الموضوع بـــدأ يخصني دلوقتي أنا وأخوها سامر .

- حصلكم إيه انتوا الاتنين ؟

- الحكاية بدأت بكابوس، شموفت أمميرة بنتي وهي بتبكي وبتقول يا بابا الدور على سامر.

- هو إنت ليه ماتخلصتش من الصندوق بعد ما ماتت؟

- أو لاً علشان أنا معنديش دليل إن الصندوق ليه دخل باللي حصلها، وثانياً علشان هو من ريحة الغالية.
- عاوز تقول إنه يا أستاذ حسن ؟ هات إللي عندك.
- قولي إنت لما تحقق في الموضوع هل الصندوق ده ليه علاقة بكل إللي حصل لبنتي وموتها كمان ؟
علشان كذه بعتالك يا أمثاذ نادر، أنا كده يعتبر حكيتلك كل إللي حصل، يمكن وقع مني حاجة أو إتنين لو افتكرتهم هقولهم علطول.

هل عندك إجابه على سؤالي ؟ بنتي ماتت ليه وإزاي ؟

- ربناً يقدرني يا أستاذ حسن وأقدر أجاوبك على سؤالك، أنا محتاج دلوقتي أقعد مع سامر.

- ده شيء ماقدرش أوعدك بيه

- له ؟!

- مسامر من بعد موت أخته مابقاش بيكلم حد حتى أنا يادوب هما كلمتين تلاتة وخلاص، ده بالإضافة لإنه مش حابب وجودك وشايف إن إحنا كده بنقلب في المواجع والموضوع كله على بعضه كده عنوش فايدة.

- تمام، خلي قعدي مع سامر قدام شدوية يمكن يوافق بس دلوقتي أنا عاوز صندوق الموسيقي ده أشروفه لأن الإجابات كلها جوا الصندوق.

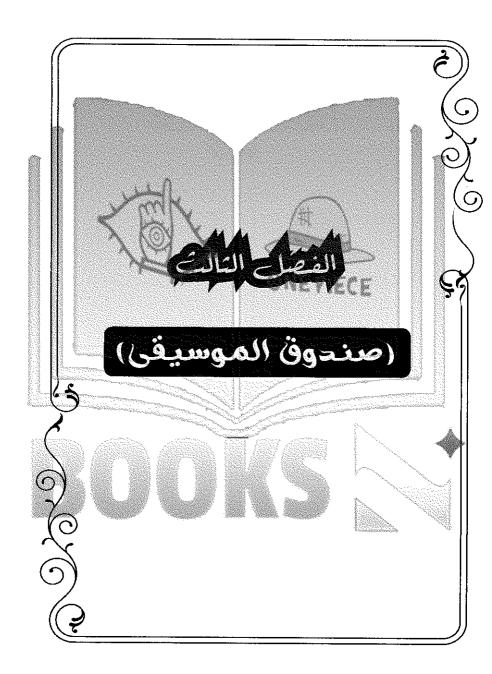

حسن:

الله رأيك تدخل تشوف أو ضتها وكده كده حضرتك لو هتقعد معانا يومين أو حاجة مفيش غبر أو ضتها تبات فيها.

الدر:

مفيش مشكلة أقدر أدخلها إمتى ؟

المناف من القطة إللي حضرتك جايبها دي من ضمن شغلك في التحقيقات وكشف غموض الألغاز؟

تادر (مندهشا):

- يا خبر أبيض ده أنا نسيت القطة دي نايمة بقالها شوية هخرجها لما أدخل الأوضة عشان ماتعملش دوشة هنا، هي بالمناسبة مشر تبع شغلي ولا حاجة دي جيالي هدية من شخص عزيز قبل ما أجي لحضرتك بدقايق ومعرفتش أوديها فين فجبتها معايا.

- ولا يهمك، هعملها أكل، دي كائن لا حول له ولا قوة.

- معلش طلب غلس، ممكن طبق كبير فيه رمل عشان إنت عارف يقى.

حسن (ضاحكًا):

- فاهم فاهم، بعد إذنك هدخل أجهزالك الأوضة.

دخل أستاذ حسس وبدأت أتأمل بفي المكان، ومنوفت أكتر مسن صورة لبنت جميلة في مقتبل العمر، أكسد هي دي أميرة، وصورة شساك صغير أكيد ده سامر وصورة لأم طبعًا مؤكد إن دي والدتهم.

قطع تركيزي معاهم صوت أستاذ حسن وهو بيقولي:

دي مسراتي الله يرحمها، كنت بشسوف في أميرة كل طباعها وصفاتها بس ملحقتش للأسف وراحتلها، إتفضل معايا.

دخلت أوضة أميرة، صدقوني لـــو قولتلكم إن الأوضة فيها ريحة موت، كل حاجتها موجودة زي ما هي

الكتب، بعض مستحضرات التجميل وبعض عقود وسلاسل من حاجات البنات دي، تحس إن كان في حد كان بيستعمل كل ده وفجأة قرر يمشي، الموضوع مقبض جدًا يا جماعة، فكرة اختفاء الشخص بلا رجعة وحاجته لسه موجودة

(بحطة إيده) تستوقف أي واحد وترعبه من غول ووحش كاسر السمه الموت، مابيستأذنش قبل ما ييجي، نفس المشهد ده مريت بيه بعد ما دفنت أبويا ورجعت البيت ودخلت أوضته ولقيت فنجان القهوة بتاعه مشروب نصه.

أسب وصف للحالة دي تتمثل في جملة واحدة (هنا كان في حياة)..

فُقت من دايرة التفكير دي لقيتني لوحدي في الأوضة معرفش أستاذ حسن خرج إمتى ولاحتى فاكر الحوار إللي دار بينا، بس بحكم العادة أنا ببقى سرحان في مليون حاجة وبتكلم وبرد وأنا مش مركز.

فتحت شيطتي وطلعت منها الدورق وجهاز التسجيل والأقلام وبيجامة، غيرت هدومي وبدأت أدون وأسجل خطوط عريضة لكل إللي إتحكالي، لكن للأسف معنديش أي حاجه تربط الأحداث بعضها، ده حتى الصندوق ماعنديش دليل إن هو ورا إللي حصل، في اللحظة دي أدركت إن القطة مش معايا في الأوضة، وقفت جنب باب الأوضة وخبطت فتح الباب من بره أستاذ حسن، لسه هقوله القطة فين لقيته بيبادرني ويقولى:

ماتقلق شعلى قطتك هي في المطبخ بتاكل وعملتلها صندوق الرمل وكل حاحة تمام، ممكن بقى تطلع تتعشا معايا.

- هو فين الصندوق يا أستاذ حسن ؟

- المندم المال إنا جاي ليه وإحنا بقالنا ما عتين بنحكي في إيه ؟!

- الحقيقة أنا مش فاكر إني جبت سيرة أي صندوق

- أمال حضرتك جايبني ليه ؟

- أمال حضرتك جايبني ليه ؟

ومين قالك إن أنا جبتك، لو خايف على نفسك وعلى أمك وأختك غير هدومك وامشي دلوقتي.

- جرى إيه ياعم إنت، هو إيه شغل المجانين ده ؟!

- جن لما يلخبطك ماتتكلمش عن حد إنت مش قده، وأعتقد بحكم خبرتك المزعومة إنك عارف كويس إن الجن لو حطك في دماغه هيعمل فيك إيه .

- أنا مش فاهم حاجة.

- المرضوع بسيط حد بعضك وإمشي، مش عندكوا بتقولوا في القرآن ( لا تسالوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم) طبق الآيه دي بقى زي الشاطر.

- عندكم ؟! أنا يقولك الصندوق فين وإنت فاهم كريس أنا قصدي إيه.

UNEFIECE

بحركة مباغتة هجم عليا حسن، وملحقتش يكون ليا أي رد فعل مش بسبب المفاجأة لأكهان بسبب تغير ملامح وشه لشكل بشع شوفت زيه كتير-قبل كده.

لون بشرته أصبح أسود وبدأت عروقه تنفر من رقبته وشرايين زرقا تظهر في كل أرجاء وشه للرجة إن وشه بقى أشبه بشجرة من الشعيرات الدموية الزرقاء، وبصوت أجش قالي:

- (ارجع من حيث جئت).

- وفضل يكررها كتير جدًا، ماكنش في قدامي فرصة إن أنا أرد لأنه هجم بإيديه الاتنين على رقبتي وبسرعة جنونية كنت فريسة بتحتضر تحت براثن أحد الوحوش الضارية.

- قطتك بتاكل في المطبخ وإتعملها صندوق الرمل زي ما طلبت، مش معقول بقى القطة تاكل وإحنا بقى ننام جعانين ...

أستاذ نادر ..

أستاذ نادر . أستاذ نادر ...

الكلام دمكان بيلترقد في وداني ومش شايف قدامي غير ضباب بينقشع تدريجيًا لحد ما الصورة إتضحت ولقيت أستاذ حسن واقف قدامي وأنا واقف قدام السرير ولابس البيجامة والورق وجهاز التسجيل والأقلام مرميسين على الأرض وألم شديد بيجتاح كل جسمي وخصوصًا رقبتي مكان ضغطة إيديه

سواء كان هو أو غيره.

- تمام یا آستاذ حسن: - هو مال رقبتك ؟

- مالها إزاي ؟

- في لون أزرق عليها أهو إنت مش واخد بالك و لا حاسس بألم ؟

- أه أه هاخد مسكن وهتخف.
- تسمحلي أجيبلك مرهم بيريحني في الكدمات.
  - أستاذ حسن فين الصندوق ؟
    - مالك قافش كده ليه !
  - علشان أنا طلبته منك وإتهربت قبل كده

- تلاته بالله العظيم مأحصل، أمال أنا باعت جايبك ليه ؟

- ا قول لنفسك الكلام ده .
- لا تقــولي و لا أقولك، الصندوق في الدولاب إللي قدامك

ده، اطلع نتعشا وبعدها إرجع الأوضة واعمل ما بدالك فيه.

- لا أنا مش جعان، أنا بستأذتك بس تسيبني شوية ولو عوزت حضرتك هناديلك.

خرج أستاد حسن وقفلت وراه الباب بالمفتاح ورحت ناحية الدولاب وفتحته لقيت الصندوق فعلًا في وشي، من شكله الخارجي باين فعلاً عليه إنه حاجة أثرية، شيلته وحطيته على المكتب وسحبت الكرسي وقعدت وفتحته، وبدأ ينساب منه

موسيقى غريبة أقدر ببساطة أقول عنها موسيقى مش مريحة، أما عن الصندوق من جوه فهو مبطن بقياش أسود أثر الزمن باين عليه، وفعلًا كان في مفتاح بيلف ببطء شديد، أنا متأكد مليون لا إن المفتاح ده وراه حاجة كبيرة، شكله والنقوش إللي عليه والطاقة اللي خارجة منه كلها بتقول حاجة واحدة بس (السر في المفتاح).

قفلت الصندوق ودونت مجموعة ملاحظات جديدة وقررت أنام عشان أبدأ الصبح بدري أجمع الخيوط كلها لعلي أصل لخيط البداية.

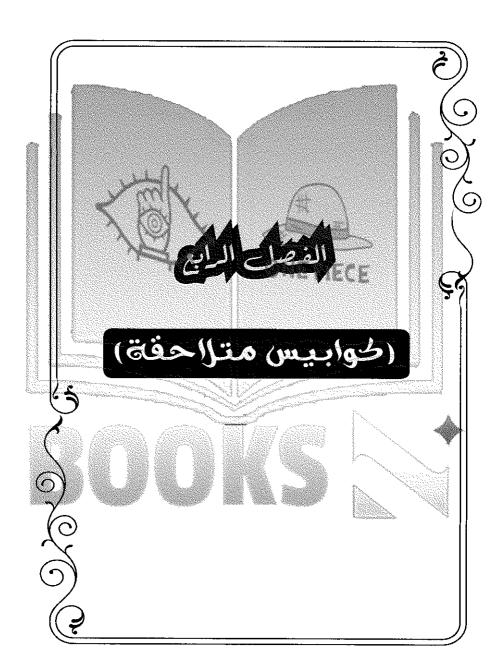

- أرجوك في النهاية دمر الصناوق إنت مش عارف وراه إيه. وطول ما هي بتتكلم كان بيتسالل لوداني صوت موسيقي الصناوق، في الأول كانت المزيكا بمثابة خلفية لكلامها لكن المزيكا فضلت تعلى تدريجا لحد ماغطت على صوت أميرة وبقيت مش فاهم منها ولا كلمة وأصبح الصوت مؤذي جدًا لوداني، فجأة كل حاجة سكتت المزيكا وأميرة وساد صمت مخيف وإترسهم على وش أهيرة تعبيرات ألم صعبة جاومن ورا كنفها لمحت شعر كأن فيه شخص مستخبي وراها.

بدأ الشيء ده يظهر أكتر، فإذا بي أجد شخص أسود البشرة أشيب الشعر، ولكنه بدأ يتحول في سرعة إلى كيان ضخم يكسوه

شعر كثيف، في راسه قرنين وعنيه مشقوقة طوليًا، إنتابت أميرة رجفة شديدة وفضلت تقول إهرب من هنا، صاحبها صوت حشرجة مخيف خارج من الكائن ده.

حاولت فعلًا أرجع لورا خطوتين، لكنه كان أسرع مني مد إيده ومسبكتي من رقيتي وشدني منتهى العنف ناحية البوابة الحديد، الألم إللي احسبيك بيه في كل حتة في حسمي مايقولش إن ده كابوس أبداً لأ الموضوع كان حقيقي جدًا، قوة الخبطة وخصوصًا بعد إرتطام وشي بالبوابة أضعفوني جدًا وحسيت بوهن شديد وفقدان تام لقدري على الوقوف فتها ويت ووقعت

في الأرض وعاد الصمت من جديد، أما أميرة فلقيتها ماسكة بطنها وبتبكي في صمت والكائل ده إختفى تمامًا من المشهد.

صحيت بتنفس بصعوبة جدًا بحاول أستجمع تفاصيل الحلم علشان أعرف أفسره، الحقيقة إني ملحقتش لأن حصل إللي خطف تركيزي، صوت مزيكة الصندوق إشتغل لوحده من جوا الدولاب، في العادي ده شيء المفروض مايقلقنيش، لكن في الظروف إللي أنا فيها وبعد الحلم ده كان لازم أقلق، ماهو يا

جماعة مش منطقي الصندوق يشتغل لوحده بردو، قمت من على السرير إنجهت ناحية الدولاب، مسكت المقابض بإيديا الإتنين، غمضت وقتحت الدولاب ببطء شديد فتحة يادوب أشوف منها إلل جوا، بجرد ما فتحت صوت الصندوق سكت، وببطء أكتر فتحت عينها .... أكتر فتحت عينها .... وما فتحت ضوات الصندوق مكت، وببطء حاجة في الدولاب بس إليلي كان غير متوقع إن الصندوق كان ملوش أثر جوا ضلمة الدولاب، فتحت الدولاب على الأخر وفعًا ملقيتش أي أثر لصندوق الموسيقي!

يادوب بقفل الدولاب رجع الصوت تاني بس المرادي من ورايا، إتلفت بسرعة لقيت الصندوق على السرير مفتوح وشغال

طبًا أنا متأكد إن هيحصل حاجات كتير تحاول تمنعني إني أكمل المهمة بتاعتي، بسس لو الحاجات بقت على قد كده يمكن دي هتكون أسهل مغامرة خوضتها في مشواري في عالم الرعب.

قفات الصندوق وبصيت حواليا في الأوضة وقولت إللي عنده رسالة يوصلهائي بطريقة مباشرة عن كده، غير كله أنا مكمل وشغل العيال الصغيرة ده مابيجيش نتيجه معايا . قفلت الصندوق ورجعته الدولاب ودونت تفاصيل الحلم وإللي حصل بعده وآحر جمله كتبتها:

(مازالت الحلقة الرئيسية من اللغز مفقودة) وكملت نوم . في اليوم التالي أستاذ حسن جه صحاني من النوم علشان نفطر وبردو مفيش أثر لسامر، فرجعت سألت أستاذ حسن عنه،

ردوده كانت غير مقنعة، شوية يقولي بيجي متأخر، وشوية يقولي الميقعد باليومين تلاتة بره البيت، قولت في عقلي أهو ده كهان وراه حاجة ومسيري هعرفها.

إستأذنت من أستاذ حسن وخرجت أتمشى شوية وسألت أكتر من حد عن قصة العيلة دي للأسف معظم الناس إتعاملت معايا إني جاسوس أو حرامي فمعرفتش أطلع منهم بعقاد نافع، إلا واحدة ست كبيرة قالتلي:

- إنت إزاي مسألتش إللي غسلت أميرة ؟

- 'مين دي ؟

+ اللاكتورة نعيمة.

اطب ماتحكي إنتي وفهميني.

- أحكيلك إيه دي من يوم ما غسسلت المرحومة ومبقيناش

بنشا وفها، وفي مرة شاوفتها فضلت تعيط وتقولي ماتفكرنيش باليوم الأمسود ده، أقولك على التقيله الدكتورة نعيمة بطلت

تغسل أي أموات.

- طيب هي عنوانها قين ؟

- إنزل بورفؤاد وألف مين هيدلك.

متشكر كتر خيرك.

مر اليوم بردو بدون أي ظهور لسامر، وعلى الساعة ١٠ بالليل كنت في الأوضة بكتب تكهناتي عن الموضوع ده لحد ماغلبني النوم ودخلت في دوامة الأحلام الجديدة، شوفت أميرة



- وبعدين ؟ - وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. - وبعدين أعمل إيه ؟

مجاليش رد منها لأن الشيء المرعب ده ظهر من جديد ولقيت أميرة بتطير في الهوا لورا وبترجع بمنتهى السرعة والعنف ناحية البوابة، وحصل أبشع منظر شوفته في حياتي، سيخ من أسياخ

البوابة قسم رأس أميرة نصين وناف ورة دم إنفجرت في وشبه للدرجة إني مابقتش عارف أتنفس من كتر الدم إللي غرقني وشبه سلم مناخبري وبوقي، فضلت أمسح بالقميص بتاعي الدم من على وشي وفين على ما قدرت أتنفس بهدوء وإنتظام، في الوقت ده صحيت من النوم كانت الصورة مش واضحة كإن في غيوم على عينيا، لا إراديا مسحت عينيا بإيدي وكانت الصدمة لما شوفت إيدياغ قائة دع، وبيض على البيحامة لقيتها هي كمان مليانة دم، نظيت من على السرير ودخلت الحمام أجري فتحت الخنفية ونزلت راسي تحتها، رجعت أوضتي وغيرت هدومي ودونت تفاصيل الكابوس التاني وبصيت في ساعة موبايلي كانت العدمنتصف الليل، باين مفيهاش نوم الليلة.

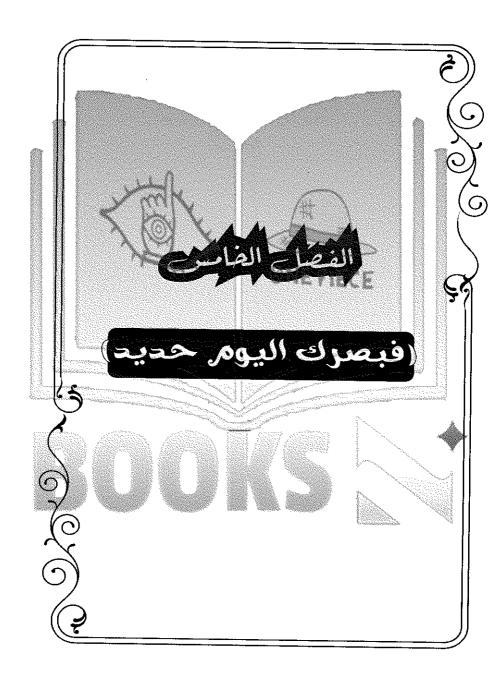

فتحت الدولاب وطلعت الصندوق وحطيته قدامي على المكتب وشغلته، وبدأ المفتاح يلف وأنا أردي وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من وقت معرفش قد إيه لكن حسيت بحاجة أشبه بالتنويم المغناطيسي منوفت المفتاح بيتضخم، لما كنت أبطل أقول الآيــة كان لرجع لهيتنه الطبيعية ولما أرجع أكررها يحطله الطلهرة الغريبة دي أيان، لو قولتلكوا إن كُرْرِبُ الآية لمده تزيد عن نص ساعه مش هكون ببالغ . واحصل أغرب حاجة، المفتاح إرثفع عن الجزء المتثبت فيه وكأنَّه فقدكل قوانين الجاذبية وفضل يرتفاج لحدمابقي قدام وشي وهو مستمر في دورانه وأنا مستمر في تكرار الآية الكريمة وإذا بالمتاح يتوقف بعن الدوران ويغير وضعه من الوضع الرأسي للوضع الأفقى ويقترب أكتر من دماغي وبسرعة خاطفة اخترق المفتاح ما بين حواجبي، أفسرها أكثر ؟

المفتاح دخل بين حواجبي وكأن ليه مكان بينهم ناهيك عن الألم الرهيب إللي حسيت بيه إللي لو حاولت أوصفه هو بالضبط كأن سيخ منصهر بيخترق جبهتي .

لفة المفتاح حوه دماغي حسستني بالضبط كأن خي بيضرب جوه خلاط، فقدت النظر والسمع للحظات بس حسيت بخط سائل ساخن بينزل من جبهتي على كل وشي، أدركت في اللحظه دي إني لسه بقول وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مع الضلمة والصمت الرهيب سندت عمل المكب ودفنت راسي بين درعاي وثمت نمت إفرجا يكون كل ده كان كابوس ومحصلش منه أي حاجة. نمت إذربها أصحى أفهم إيه إللي حصلي . نمت إذربها تكون دي رسالة من أميرة بعد ما دلتني في الحلم إني أعمل ده، رسالة تقك شفرة لغز من أغرب الألغاز إللي مربت بيها .

نفس المكان، نفس البوابة الحديد وأميرة واقفة زي ماهي وأنا واقف في وشها بيفصلني عنها البوابة بس المرادي كانت مبتسمة وقالتلي خلاص كده متقدر تفهم كل

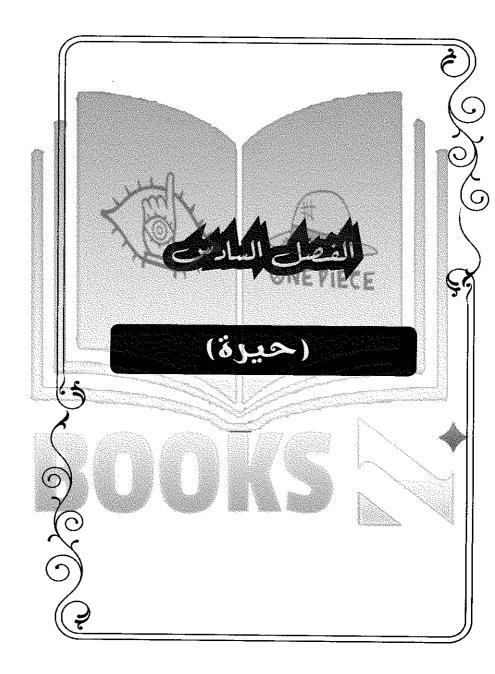

نايم على السرير، باصص للسقف بشوف كل حاجة بتتعرض قدامي افتر اضيًا وبحاول حاهدًا أوصل لخيط أحل بيه لغز رداء الحيرة إللي لابسه من أول مادخلت يورسعيد.
قطع أحداث الفيلم ده خبط على باب الأرضة، طبعًا كالمعادة أستاذ حسن هيقولي بالاعلث ان نفطر، قومت من على السرير متوجه للباب وفتحه المحالي على السرير حاضريا أستاذ حسن عارف إن الفطار جاهز هغسل ..... ماكملتش كلامي لأن إللي على الباب ماكانش أستاذ حسن عفوا من ؟

◄فعلاً زي ما توقعتوا .. سامر.

- سامر صح ؟ - بيقولول

نادر (مبتسبًا):

- هو إيه إللي بيقولوا، إنت سامر ولا لأ؟

سامر (متجاهلاً سؤالي):

- بيقولوا إنك بتسأل عليا ممكن أعرف ليه؟

نادر (مبتسماً):

- من غير قفش بس أنه جاي في الأول والآخر بناءً على طلبكوا.

- إسقها بناء محل طلب بابا ماتجمعش!

- بقولك إيه ماتيجي نتكلم على المكشوف ودوغري.

- يعني إيه؟ هو أصلاً مفيش لغة حوار تجمع بينا.

خلينسي أحكيلك على حاجة بناءً على شعلانتي، النوعية بتاعتك دي إللي بتكون رافضة من الأصل الكلام أو التعامل معايا بيكونوا حاجة من إتنين يا إما عاملين مصيبة كبيرة وخايفين يتفضحوا لما يتكلموا يا إما عارفين نفس المصيبة حتى لو ملهمش دخل فيها وبيتستروا على حد لإخفائها، وأنا بصراحة برجح التانية.

- وده لیه إن شاء الله ؟
- مش قولتلك إن أنا شغال بقالي سنين مع إللي زيك.
- طب نصيحة منسي بقى وخد الناهية إحتفظ بتكهناتك
   لنفسك وماتعملش فيها محقق عليا وماتسألش عني تاني لإننا

مش مانقعد مع بغض لا دلوقتي ولا بعديل.

نادر (ضاح<u>ک</u>ا) ONE ۶

- لأ وحياتك عندي إحنا هانقعد مع بعض كتير .. كتير أوي

کہان.

أنتهى نقاشنا الحاد بدخول أستاذ لحسن معلنا موعد الإفطار.

انسحب سامر بدون ما يعلق.

- واضح إن المقابلة كانت مش ظريفة بالمرة.
- ماتاحدش في بالــك، الغريبة إنه داخل متحفز جدًا وعايز

يتخانق.

- سيبك منه وأي حاجة عاوز تعرفها أنا تحت أمرك .

تناولت الفطار مع أستاذ حسن، وكل الحوار إللي دار بينا عن طبيعة شخلي وحياتي وماتطرقناش لأميرة خالص كإننا بنهرب إحنا الإتنين إننا نتكلم عنها، كسرت حاجز التجاهل بسؤال مباشر لأستاذ حسن:

- ليه علاقتك بسامر متوترة؟
- هو إللي قالك حاجة كده؟
- حاجه زي كده:
- وماقالكش كان إنه شبه مقاطعني من بعد موت أحته

وبيكلمنكي بالقطارة ؟ ده بيعلملني زي ما أكون أنا السبب في موتها.

ّ - إزاي ؟

- علشان أنا إللي جبت الصندوق طبعًا، يعني هو أنا كنت أعرف إن كل ده هيحصل!
  - على العموم أنا عرفت حاجة ولسه بحاول أتأكد منها.

- عرفت مين إللي عمل كده في بنتي ؟
- سبب كل حاجة لوقتها با أستاذ حسن، وأوعدك قريب أوي كلنا هنعرف إجابات الأسئلة إلل محيرانا، أستأذن حضرتك دلوقتي علشان عاوز أروح بورفؤاد أستغل فرصة إن أنا هنا وأشتريلي كذا طفم، ده غير إن في واحد طفيل موصيني على سمك لو ماخدتهوش له هيفضحني.

   نحب آجي معاك؟
- طب أجل موضوع السيمك ده، أنا أعرف حد قريب من
  - ما ومش شرط تروح بورفؤاد مخصوص.
    - تمام هجيب اللبس بس وخلاص.
  - ولا حتى هاتحتاج تجيب اللبس من هناك.
  - ياسيدي سيبني عاوز أركب حتى المعدية.
    - حسن (ضاحكًا):

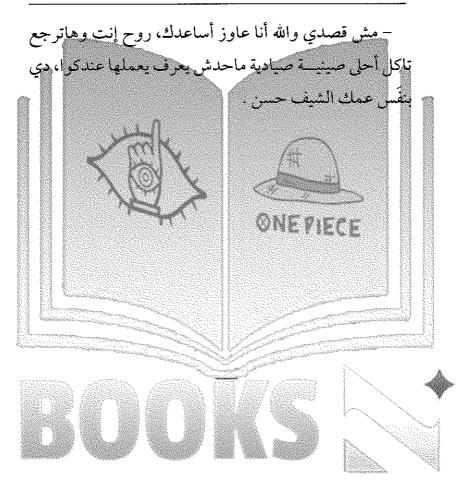

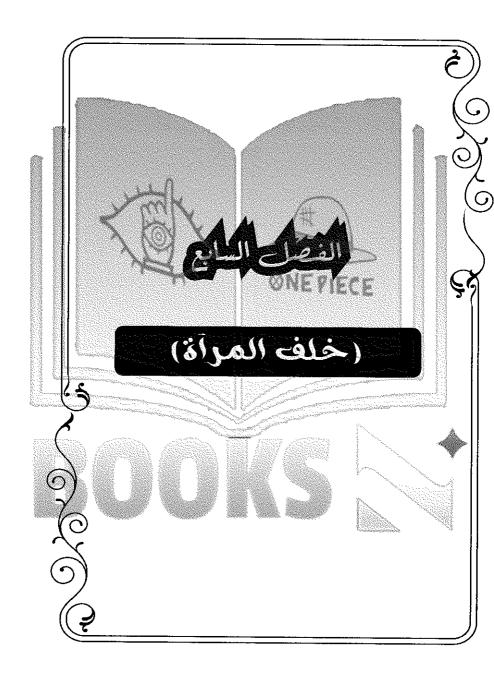

فلت بأعجوبة من زن أستاذ حسن، وبعد أقل من نص ساعة كثت في المعدية بتأمل كل شبر في بور سعيد وفرحان وسط أهلها إللي حبيتهم جدًا . وقفت أتفرج عملي طيور النورس وأفأمسل طينع الله لحدما أدركت إني وصلت 🗤 😘 👀 على فكرة أنا وصلت ومش معايا أي معلومات غير إني رايخ أدور على واحدة معسلة وطبيبة في نفس الوقت إسمها دكتورة نعيمة، يعني زي إللي بيدور على إيراه حرفيًا في كوم قش، ولكن ما أنا ظني طلع في محله سروال في التاني في التالت كنت آه والله و صلت ...

وقفت قدام عمارة بسيطة ودلوني أهل الخير إن دي العمارة إللي ساكنة فيها دكتورة نعيمة، بس أعمل حسابك إنك لو عاوزها

تغسل حد عندك هترفض تمامًا لأنها بطلت فجأه من وقت موت

قريبتها الشابة الصغيرة ...

طلعت الدور التالت وخبطت الباب وفتحتلي سيدة في أوائل

الأربعينات وقابلتني بنظرة بشوشة وقالنلي س

مين حطرتك ؟

- أنا إسكم ي نادر فودة، صحفي في موقع الحوادث وقضية أميرة إنفتحت من جديد وللأسف إسم حضرتك إتذكر وألا للازم أنشر كل حاجة عن الموضوع.

- تنشر إيه ياحضرت ؟ وهيفيد بإيه بعد ما أميرة مانت؟

- أستاذة أو دكتورة نعيمة، أنا بخاطب فيكي ضميرك ... إيه

إللي حصل ؟

- حصل إيه ماتت! إنت عاوز حاجه أكتر من كده ؟!

أيوه عاوز ...

عاوز إيه ؟

- إللى تعرفيه، أنا متأكد إنك عندك معلومات وشوفتي حاجات ماحكيتيهاش لحد، وده إللي خلاكي بعدتي ... - اقفل الموضوع ده ... أرجوك. عكن أسألك سيؤال، إنتي إزاي ضميرا طاوعك تشوفي كل إللي حصل وتسكتي؟! هتقولي لربنا إيه؟ أرجوك إرحمني أنا في عذاب من يومها . .! دكتوره نعيمه إنتي شوفتي القاتل صح؟ لأ ... بس شوفت الأسوأ! وإيه عكن يكون أسوأ ؟

- الفضيحة ... أميرة كانت حامل!
- أفندم! حامل؟!
- ومش بس كده ... أنا الحالة إللي كانت قدامي .. حالة نزيف حاد بعد و لادة متعسرة .

- أنا مش فاهم أميرة كانت حامل ولا ولدت ..

- كانت حامل وأنا لما روحت أغسلها كانت لسيه يادوب



- مانخصکش.
- إنتي كلاه متسترة على جريمة.
- خلاص بلغ فيا ويارب بيجوا يقبضوا عليا خليني أرتاح.
- دكتــوره نعيمه أنا لا صحفي في حوادث ولا زفت، أنا بني أدم عادي وأســتاذ حسـن بعتلي عنده أمل أقوله إيه إللي حصل لبنته .. وإنتي عارفة كل حاجة ومخبية للأسف!

- أديك عرفت إرتحت ؟!
- لأ مرتحت ش . . ومش هرتاح غير لما تحكيلي على كل إللي
   حصل من أول ما دخلتي لحد ما اعتزلتي في بيتك الدنيا كلها!
  - حاضر.
  - أنا عاوز الحقيقة... كل الحقيقة يا دكتورة نعيمة ..

وأي حاجــه تجاوزتيهــا أرجوكي إحكيهــا ... يمكن نقدر نجيب المجرم بمعلومة عكن تكون بالنسبالك مش مهمة لكنها

متقودنا لحل اللغز كله .

- حاضر يابني .. ولو إن مش عارفة انك مين وشغلتك إيه

أنا هحكيلك كل حاجة ...

من أول مكالمة الحاج حسن ليا وهو بيعيط ومنهار وبيقولي :

آلو بنتي ماتت يانعيمة!

الحقيني محدش هيدخل عليها غيرك يادكتورة!

طلعت أجري في الشارع كل إللي على لساني أميرة ماتت

إزاي؟!

أكيد في حاجة غلط .

كل إللي كنت بفكر فيه وقتها إن أنا دفتورة ورايحة ألحقها مش

مغسلة رايحة تغسلها وتكفنها.

إسلتر يارب، جيب العواقب سليمة .

وصلت بيت عم حسن وقفت قدام باب الشقة رجليا مشل

قادرة تشيلني وقبل ما أرن الجرس عم حسن فتحلي الباب،

ووقفت أنا وهو متخشبين قدام يعض ونظرات ودموع عنينا

كانت كفيلة إنها تقول كل حاجة.

شدني جوا ومشيت وراه وأنا بدعي إني ماوصلش أبدا للحظة إلى أنا مرعوبة منها، لحظة ماهشوف أميرة إللي بعتبرها بنتي جثة زي أي واحدة من إللي بغسلهم .

وقف عم حسن قدام باب أوضة أميرة ولقيته بيعمل أغرب حاجمة ماكنتش أتوقع إنمه يعملها، عم حسسن خبط على باب الأوضة. وقال: أميرة .. إنا معايا وكتورة نعيمة جاية وفتح باب الأوضة يادوب فتحة بسيطة ومكملها ثل. - إتفضل أدخلي يا دكتورة أنا مثل هقدر أدخل تاني. خلاص ياعم حسن أنا مقدره إلى إنت فيه، هكلم إللي مساعدوني يحصلوني دلوقتي عم حسن (صارخًا):

- لأ . . أبوس إيدك لأ ، لو لبنتي أميرة غلاوة عندك محدش يدخل عليها غيرك.

- ليه كده ياعم حسن ؟

زق عم حسن الباب بهدوء وشوفت المشهد إلل عمره ما بيروح من خيالي، هاتصدقني لو قولتلك إني شوفت دبيخة، طلعت خطوة لقدام و وقفت عند باب الأوضة الطم.

- يا نهار اسود إنت عملت فيها إيد؟

انت فتلت أميرة باعم حسن ؟!

عم حسن (منهازا):

- حرام عليكي ماتقوليش كده دي بنتي.

- أمال إيه إلل حصل ؟

عم حسن خرج يجري من الأوضة وسابني أواجه أكبر كارثة شوقتها في حياتي، بالرغم إن جثة أميرة كانت متغطية كلها بكوفرتة، إلا إن الدم كان واضح جداً ومغرق الكوفرتة والسرير كله، مش هكون ببالغ لما أقولك إن الأرض إللي حوالين السرير كان عليها دم.

إنتي إللي تقوليلي مش إنتي الدكتورة ؟

قربت من السرير بهدوء وحذر شديد ومديت إيدي ورفعت الكوفرتة بمنتهي البطء من على وش أميرة، هاتصدقني لو قولتلك إن من هول المنظر أنا وقعت على ضهري في الأرض. أيوه ممكن أتخيل إللي إنتي شوفتيه. لأ مستحيل، مستحيل أي بني آدم يتخيل أو يتحمل إللي أنا شو فته. طب قوليلي شوفتي إيه ؟ شوفت كل عذاب الدنيا والأحرة على وش بني آدم، أميرة كانت فاتحة عنيها على الآخر وكلها بيضا وفاتحة بوقها لدرجة إن شفايفها من اليمين والشيال متقطعة ووشها مليان كدمات سودا كُل كدمة منهم لما دققت فيها عبارة عن وجه شيطاني صارخ،

قومت وقفت وأنا في حالة ذهول وصدمة من الكابوس ده .

شعر أميرة كان أبيض وكأن بقى عندها سبعين سنة .

طلعت تليفوني وإتصلت بواحدة من البنات إللي بيساعدوني في الغسل طلبت منها أدوات غسل الميت وأكدت عليها إني هغسل لوحدي .

إنهرت على كرسيي موجود ورايا وفضلت أبص لأميرة وأقولها

إيه يابنتي إللي عمل فيكي كده.

البيدم كان لسبه بينقط على الأرض وأنا لحيد اللحظة دي ماكنتيش عارفة مصدره إيه، وبفحص بسيط أدركت إن أميرة بنتزف (مش أي نزيف. . نزيف ولادة)، قست النبض بسرعة

مفيش، بالإضافة لجسمها المتلج والمخشب وإللي مافيهوش أي علامة أو أثر للحياة وبها إن دكتورة إتأكدت شكوكي:

أميرة ماتات وهي بتولد أو بالكتير اوي ماتت بعد ماولدت بدقايق.

نادر (مقاطعا):

- وحضرتك عرفتي منين إنها ولدت ؟

بقولك أنا دكتورة.

نادُرُ (مدعيًا الغياء) :

- بردو مش فاهم إيه الدليل إن أميرة كانت حامل وولدت ؟

- يابني افهم أميرة جالها نزيف حاد في الرجم

- وإذا قولتلك إن مش مصدقك ؟

- حضرتك تقصد إن أنا بكدب ؟!

نــادر : لأ أقصد إن في دليل تاني أكبر من كل إللي قولته بيأكد

إن أميرة فعلاً كانت بتولد، دليل إنتي رافضة تقوليه ليا .

- أصل .. أصل ..

نادر: أريح ك ؟ حضرتك يادكتورة شوفتي حاجة العقل البشري بيرفض إستيعابها تمامًا، بس إللي أحبك تعرفيه إن إللي قدامك ده إتدفن حي وشاف صورة من عذاب القبر ومر بأحداث كان الجن والعفاريت هم أبطالها، يعني من الآخر كده

لو قولتيلي إنك شوفتي مليون عفريت في الأوضة أنا الوحيد إللي هصدقك، قوليلي بقى شوفتي إيه دكتورة نعيمة ؟

د/ نعيمة (منفعلة) :

- أبوة شوفت ومالحكيتش الكلام ده عمري غير لعم حسن إللي اتهمني بالجنون، وقالي : لو فضحتي ينتي هافضلحك في العيلة كلها وهقول كلام عنك متحبيش تسمعيه لوحتي بالكدب .

- كملي يادكتورة إيه اللي حصل.

مديت إيدي وطبطت عليها وأنا موجوعه للنهاية المأسيوية

إلي أصابتها بعدها قومت فتحت دولاب أميرة وطلعت منه إيسارب ولفيته على راسها بالطول بعد ما ضغطت الفكين على بعض بصعوبة شديدة وفضلت أدلك في عنيها لحد ماغمضت، ودول كانوا أهم حاجة أعملها لحد ما هبة المساعدة بتاعتي ما تجيبلي أدوات الغسل.

فتحت شنطتي وطلعت مصحفي وقربت الكرسي من السرير وبدأت أقرأ ما تيسر من القرآن، وفي عز ما أنا بقرأ سمعت صوت

أنين ضعيف جدًا، لوهلة ظنيت إنه صادر من أميرة، لكني أدركبت إنه جاي من الحيطة إلى ورا التسريحة والمراية الكييرة إللي في أوضتها، رجعت بصيت على أميرة كانت زي ما هي . قومت من على الكرسي ومشيت في إتجاه الصوب وإتأكدت فعلاً إن الصوت الجاي من ورا التسريجة حاولها أبض واشوف في إيه لكن المسافة إللي ورا التسريحة كانت ضيفة جُدًّا، شديت التسريجة لبرا بحيث يكون في مساحة أشوف من خلالها في إيه دخلت ورا التسريحة والصوت لسه مستمر، حطيت ودني على الحيطة وإتأكدت إن الصوت طالبع من جوا الحيطة فعلاً، مبحركة لا إرادية خبطت بإيدي على الحيطة فسكت الصوت تمامًا، حبطت تلان ولا زال الصمت مستمر، وقبل ما أتحرك وأخرج من ورا التسريحة حاجة خبطت من جوا الحيطة، قومت مخبطة أنا كهان مرة، رجع الصوت بس المرادي ماكانش أنين كان كلام غير مفهوم بيتقال في نصه اسم أميرة، حطيت ودني على الحيطة علشان أحاول أفهم سمعت:

(إنه ما أتبتِ لأجله سريعاً وإلا أخذناكِ بداخل الحائط) كأنه صوت مرعب أجش جاي من أعماق الجحيم.

خرجت من ورا التسريحة بسرعة ووقفت قدامها وزقبتها بكل ما فيا من عزم كله ما لزقتها في الحيطة إيمكن أكثر من الأول كمان .

برفع وتني في المرابة شكوفت أميرة واقفة ورايا وشها ملفوف بالإيشارب زي ما أنا لفاه بالضبط وعنيها مفتوحة على الآر وكلها لونها أبيض وبينزل منها دموع سودا ورافعة إيدها وبتشاور على الحيطة إللي ورا المراية 1

أنا كنت وقتها في حالة لا يمكن وصفها، شلل، خرس، فقدان تام للعقل

حتى مش عارفة أجري وأخرج من الأوضة، ومن ورا أميرة ظهر أبشع شيء في الدنيا، كائن أسود متفحم جسمه عريض شعره أبيض عنيه بيضا تمامًا زي عيون أميرة، وبمجرد ما شافته أطلقت صرخة مدوية كسرت مراية التسريحة لمليون حتة، في الوقت ده كنت حطيت إيدي على وشي علشان أحميه من الإزاز

وحسيت بمليون طعنة في إيديا، بعد الإنفجار ده رفعت إيديا من على وشي لقيتها مفيهاش حتى خدش واحد والمراية سليمة تمامًا وكأن شيئًا لم بحدث.

أول حاجة عملتها جريت على السرير لقينا أميرة ميتة زي ما سبتها بالضبط غصب عني لقبتني بقولها لا الصبط غصب عني لقبتني بقولها لا الصبط غصب عني لقبتني بقولها لا المناقبة ومنطيبة كبيرة ماحدس عمره هيفهمها، أنا ظلمت أبوكي وكنت فاكرة إن هو إللي موتك بس طلعت غلطانة

ا ويلك لو إتكلمتي، هتحصليها .

بعدها غمضت ثاني ورجعت لحالة الثبات من جديد وأنا كل إللي عليا

( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق )

(أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق).

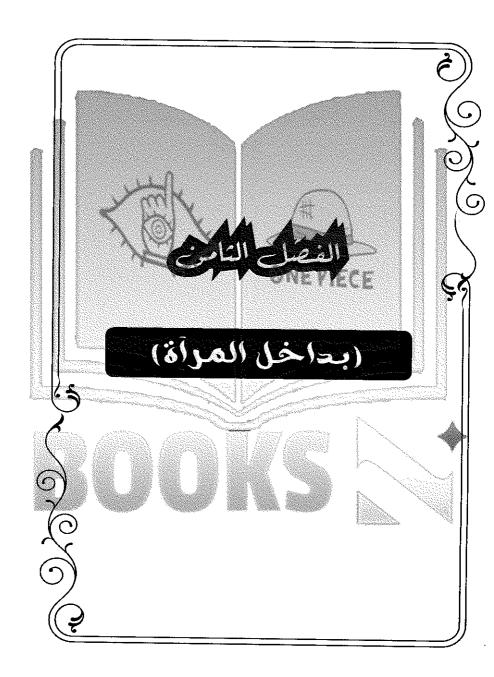

خيط الباب فتحته بحدر علشان ماحدش يشوف المنظر إللي جوا لقيت هبة ومعاها الشنطة إللي فيها إحتياجات الغسل، وينظرة مني فهمت إني بقولها ممنوع الدخول، أصل في شغلانتي دي ياما يا أسستاذ بشوف حاجات تشميب لو فكرت الحكيها هحتاج أيام طويلة علشان بادوب تكفي

قفل ت الباب و دخلت لفيت أميرة قاعدة على السرير ولفة وشها ناحيتي ومغمضة بردو عينيها والإيشارب لسه رابط فكها، قربت منها شديت الكرسي وقعدت وبدأت أقول:

- (ربي أغوذ بك من هزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن الشياطين وأعوذ بك ربي أن المحضرون).

وكررتها فوق العشر مرات بدأت أميرة تستجيب وماتت من جديد، إنت متخيل إللي أنا بقوله!

أنا بتكلم عن واحدة بتصحى وبتموت في الدقيقة كذا مرة ولو لا إن أنا دكتورة كنت قولت إن دي مش ميتة، عاوزني بعد كل ده أحكي للناس علشان يقولوا دي إتجننت!

- ويعدين بادكتورة؟

- فتحت الشنطة وطلعت أدوات الغسل وبدأت أغسلها زي ما بغسل أي واحدة لكن هي للأسف ماكانتش زي أي واحدة.

- بم**عنی** ؟

- بمعنى إن كل خطوة عملتها كانست مصحوبة بأحداث

مرعبة ماتفرقش كتيرعن إللي حكيتهالك.

من فضلك يادكتورة نعيمة أنا مابحيش الإختصار في السرد قوليلي إللي حصل بالتفصيل.

ا أسفة جدًا دي حاجات ما أقدرش أحكيها لإن يبقى

حرام عليا إني أفشي أسرار شهوفتها في العسل، لكن صدقني أنا

يحكيلك إللي إنت محتاج تعرفه

- أمال إيه حكاية الخمس أكفان ؟

- إنت جبت الكلام ده منين ؟
- من أستاذ حسن وبالأمارة قالي إن ده طلبك.
- يبقى أكيد قالك إن ده بسبب النزيف إللي ماكنش عايز يقف.
  - يعني ماكانش في أسباب تانية ؟

- صدقني إن ده إلي حصل أنا كنت مش ملاحقة على الدم وكل ما أفتكر إن خلاص هيقف يرجع ينزف تاني في كنش قدامي حل غير إن أكفتها بخمس أكفان فوق بعض، بعدها شيلت ملاية اللرير وكل حاجة عليها آثار دم وحطيتهم في الشنطة إللي كان فيها أدوات الغسل؟

- دكتورة نعيمة مين إلى قتل أميرة ؟

- معرفش:

- أميرة إزاي كانت حامل ؟

- معرفش:

- معرفش:

- للمرة الأخيرة يا دكتورة نعيمة مين إللي ورا قتل أميرة ؟

أنا قولتلك أميرة ما إتقتلتش، أميرة محن تحون نزفت

لغاية ما ماتث.

- ممكن ولا أكيد؟
- مش هتفرق كتير.
- لأ هتفرق كتير أوي وهفضل أقولهالك إنتي مخبية حاجة.

- أناكنت مخبية الحاجات المرعبة إللي شــوفتها ولما وعدتني إنك هتصدقني حكيتهالك.

- ومين قالك إن أنا مكذبك ؟!

أنا كلامي كله واضح إنتي مخيية حاجة تأتية ماحكيتهاش.

د/ نعيمة (بتوتر):

- حاجة زي إيه يعلي ﴿ ﴾

إسألي نفسك، على العموم دي مش آخر قعدة لينا مع بعض

يًا دكتورة نعيمة والأيام إللي جاية مكتشف حاجات كتيرة أوي .

مشبيت من عند الدكتورة نعلِمة ورجعت بيت أميرة، قابلني

أستاذ حسن وسألني عن سبب تأخيري فاتحججت إن ملقتش حاجة كويسة وفضلت أدور طول المدة دي

وإستأذنته إن هنام شوية ... ودخلت الأوضة وبدأت أفتش في كل حتة على أمل إني ألاقي أي خيط ...

جبت الصندوق وفتحته، طبعًا المفتاح مش موجود لسه وصوت المزيكا المستفز شغال والمراية الداخلية عاكسة صورتي،

قفلت الصندوق وكتبت ملاحظاتي عن لقائي مع الدكتورة نعيمة وإلى طبعًا سجلته كله بدون علمها ... خلصت وإترميت على السرير من التعب وأنا مش عارف هفضل كده قاعد عند الناس لحد إمتى، أي نعيم أنا معايا معلومات كتبرة أقدر أعمل بيها تحقيق كويس جدا ولو عاوز أقيله بطريقتي هغفله ولو عاوز أسيبه مبهم عادي همل كده ... بس أستاذ حسن عطية ده ذنبه إيه وهو جايبني علشان أساعده في كشف غموض وأسباب المصيبة إللي أصابت بنته ...

في وسط تفكيري وأنا نايم على السرير نمت ... نمت بعمق وشوفت أميرة من جديد واقفة في مكان مضلم ومتكفنة ويتحاول تخرج إيديها برا الكفن لحد ما عرفت بالفعل تخرجها ولقيتها ماسكة موبايل وبتشاورلي إني أخده، جريت ناحيتها لكن ظهر نفس الراجل الاسود المتفحم أشيب الشعر عينه حمرا زي جمرتين من نار.

لازم أكثف تحرياتي أكتر لحدما أكشف كل حاجة ...

وخد التليفون من أميرة وضربها وقعها في الأرض وفضل يجرها بعنف وأنا بجري وراه علشان ألحقهم .

وإختفوا عن نظري لكني فضلت أجري لحد مالقيتني فجأه قدام قبر ولاقيت الكاثن ده بيقفل باب القبر ولحلا المفتاح وإبتسم لي إبتسامة مخيفة ومشي.

ومن جوا باب القبر سمعت صوت خبط، أنا عارفة كويس صوت عيز لكنه مستفز جدًا ...

صوت صندوق الموسيقي إلى بدأ يتسلل لـ ودان لحد ما

صحيت من النوم والصوت مكمل وماوقفش .

ولقيت الصندوق على المكتب إللي في الأوضة مفتوح وشغال مع إني متأكد مليون المية إني قفلته قبل ما أنام ...

إتحركت من على السرير وروحت للمكتب وشديت الكرسي وقعدت وفضلت أتامل الصندوق، المرة دي لفت إنتباهي المراية الداخلية للصندوق؛ لأني مش شايف إنعكاس صورتي فيها زي

كل مرة، المراية فاضية تمامًا وكأن أنا مش قاعد قدام الصندوق أصلا!

فضلت أحرك راسي يمين وشمال باحثًا عن إنعكاس صورتي في المراية لكن إللي حصل كان غير كده خالص . المراية تحولت لشيء أشبه بشاشة عرض صغيرة يتعرض مجموعة من الشاهد المتتالية وكانت كالآتي :

■ المشهد الأول©NEPIEC

سرير غرقان دم وواحدة ست نايمة عليه و جسمها بيتفض بيخرج منها دم أشبه بالنافورة ومن تحت هدومها إتكون بروز وبدأ يتحرك تحت الهدوم كأنه بيحارب علشان بقطع الهدوم ويخرج، طبعًا السيدة دي هي أميرة والبروز المتحرك ده الجنين، ونظرات الهلع إللي على عنيها مش محتاجه تفسير.

المشهد التانئ:

كائن في حجم الإنسان سواده قاتم وكأنه مصنوع من الفحم عينيه بيضا تمامًا مافيهاش نني، شعره أشيب مافيهوش شعرة سودا خالص واقف قدام العهارة إللي ساكن فيها أستاذ حسن

وبيبص على الشقة بنظرة مليئة بالغضب والشر ( بالمناسبة هو نفس الكائن إللي شوفته في الحلم ) تبدل المشهد ولقيته فجأة في الأوضة قدامي رافع إيديه وبيبتلم إبتسامة خبيثة وبيشاور في إتجاه التسريحة إللي في الأوضة .

المشهد القالث:

الطبخ، البوكس إلل فيه القطة بيتهن بعنف والقطة أصابها حالة من الهياج الشديد وبتحاول تخرج من البوكس بأي طريقة وسمعت إسمع بيتنادى (خرّج القطة من البوكس بتاعها بانادر).

(خرّج القطة من البوكس بتاعها يانادر) .

المشهد الرابع:

رمل، ضلمة، جثة متكفنة في الأرض ولص مقابر شايفه من ضهره وجسمه مش غريب عليا بينبش في القبر .

## المشهد الخامس:

طرُقة مستشفى، واقف مع ممرضة ملامحها مش واضحة بلبسها المميز وبتقولي: ماعتقدش إن قدامها كتير، وإبتسمتلي إبتسامة مصطنعة وشاورتلي بإيدها على باب مكتوب عليه I . C

ل ( العناية المركزة) وتلاشت الصورة .

## ■ المشَّهد السادس:

مكتب وكرسيين، أنا قاعد على واحد وأسكتاف حسن عطية قاعد على التاني، وقداهنا على المكتب لوحية مكتوب عليها (مأمور قسيم بورس عيد)، وداير بينا نقاش مثن سامع منه أي حاجة غير جلة واحدة أنا نقوها لأستاذ حسن: (ماحاوبتنيش على سؤالي إللي عمال أسألهولك من أول ما قعدنا مع بعض)... وتلاشت الصورة زي كل مشهد.

توقف عرض المشاهد تماماً وظهر إنعكاسي ومن وراياباب الأوضة بيتفتح بهدوء شديد وظهر دراع نحيف بيزق الباب وبيفتحة للآخر، وظهرت صاحبة الذراع، المفروض إنها أميرة لكن المنظر البشع إللي أنا شوفته لا يمت لأميرة بأي صلة، وشها ملئ بكدمات سودا، مكان عنيها فاضي وعبارة عن فجوتين مظلمتين وراسها مربوطة رأسيًا بإيشارب. نفس الوصف إللي حكته دكتورة نعيمة، إتلفت ورايا مفيش أي حاجة، رجعت

بصيت في مراية صندوق الموسيقى تاني لقيتها لسه واقفة و يعدها إلى المركب بطء شديد و إنسيابية كأنها مش دايسة برجليها على الأرض.

فضلت تقرب تقرب لحد ما بقت ورابا تمامًا ورفعت إيديها الإتنتين وحطت كفوف إيديها على كتافي حسبت وقتها بنار بنحر قني، وطت بدماغها لما بقت راسها بالضبط لازقة في راسي، سندت بدقنها على كتفي وبصت لإنعاكسي في المراية وهمست في ودنى وقالت:

(هنا پا نادر بص على يمينك، الحكاية كلها جوا الحيطة لو

عاوز تعرف الحقيقة).

مشاعر متضاربة ما بين خوف وفضول وشغف أصابتني بعد لامها .

شالت دقنها من على كتفي وقامت وقفت ومدت إيديها الإتنين ومسكت راسي وحاولت تلفها ناحية اليمين بهدوء وقالتلي: بص يمينك.

بصراحة أنا مالفيتش راسي وقولتلها مش لازم أعمل ده علشان إنتي عاوزة، بحركة مباغتة لفت دماغي بمنتهى العنف ناحية اليمين لدرجة إني سمعت صوت فقرات العنق الله أعلم بتطقطق ولا بتتكسر ولا إيه، كل إللي أنا فاكره إن الحركة المفاجئة دي خلت الدنيا تضلم قدام عنيا ويادوب شوفت مراية التسريحة بتتحرك وبيخرج من وراها الكائن أشسيب وهوشك ايل في إيده كفن وبعدها غبت عن الوعي تمامًا .



الساعة سبعة وصوت أذان المغرب بيتسلل لوداني صحاني من النوم لقيت نفسي نايم على المكتب قدام صندوق الموسيقى وكان مقفول، قومت وقفت بصعوبة شلت ورقي وجهاز التسجيل وشرايط الكاسيت في شنطتي وحطيت الشطة في الدولاب وقفت أسرح شعري قدام مراية التم يحة فحاة المراية تتهز كأنها بتنصض، فضلت أثامل فيها شوية كان شكلها زي ما يترمني طوبة في مية راكدة، كان بيحصل فيها تموجات خلتني بترمني طوبة في مية راكدة، كان بيحصل فيها تموجات خلتني وتهز أمد إيدي ناصتها وألمسها وأحس بالنبضات بتخترقني وبتهز أمد إيدي ناصتها وألمسها وأحس بالنبضات بتخترقني وبتهز أمد إيدي ناصتها وألمسها وأحس بالنبضات بتخترقني وبتهز

قدام الحيطة إللي ورا المراية أبص عليها بتركيز، همسات متداخلة خارجة من الحيطة مزيج من أصوات رجالة وسيتات وأطفال، وقربت ودني من الحيطة بهدوء وبطء حذر لحد ما ودني بقت على الحيطة وسمعت (من اقترب اخترق ومن اخترق احترق).

صرخة مدوية صدرت من نفس المكان خلتني أرجع بجسمي كله لورا .



- لا أبدًا عقبال عندك أختي ماتت. - واضح إن الحوار معاك ممنوش فايدة. - بالظبط كده.

وقفل الباب في وشي، وقفت ورا الباب وقولتله:

- إوعى تفتكر إن طريقتك دي هتخليني أمشي أو هتبعد عنك شبهة إنك عارف حاجات ومخبيها، ونصيحة من شخص

إنت مش طايقه هات إللي عندك كله علشان أريحك مني خالص

دخلت المطبخ أدور في الأدراج والدواليب مش لاقي إللي أنا عاوزه فتحت باب الشقة ونزلت تحت، وأقرب محل قابلني دخلته وقولت للي واقف فيه:

ا أنا نادر من طرف عم حسن عطية هو بيقول الحضرتك إنه عاوز أي حاجة لكللر بيها الجزء من الحيطة علشان عنده رشح من الحمام.

طلعلي شاكوش كبير وقالي المطرقة دي هتنفعكوا بس لما تخلص رجعها

خدت المطرقة ورجعت البيت، وعلى باب الشقة لقيت سامر خارج خبيت المطرقة بسرعة وراضهري، الحقيقة إنه مابصش عليا أصلاً علشان يشوف أنا معايا إيه، هو خرج وأنا دخلت.

دخلت الأوضة بسرعة وقفلت عليا الباب ومفيش فرصة أحسن من كدة في ظل غيابهم كلهم إني أعمل إللي بفكر فيه، لما روحت ناحية الحيطة لقيت التسريحة رجعت مكانها، مفرقش

معايا كده كده أنا هعمل إللي أنا نويته، شديت التسريحة من جديد وشمرت كهمي وضربت الحيطة أول خبطة ومع الخبطة دي إنطلق صراخ طفل كأني والعياذ بالله خبطته هو وإترسم على الحيطة خطوط سودا على هيئة وجه طفل ببرئ بلكي بتفكرني بلوحة الطفل الماكي إللي كانت موجودة في معظم بيوتنا. الرسمة دي الحليث التي كانت موجودة في معظم بيوتنا. الرسمة دي الحليث التي على وشم تحولت الإبتسامة ساخرة نظرة البراءة والحزن إللي على وشم تحولت الإبتسامة ساخرة وكأنه بيستهزا بيا، وبعزم مافيا خبطت الخبطة التانية وتحول وجه الطفل إلى وجه عابس غاضب وأصبح لون بشرته أسود

متفحم وشعره بيتغير تدريجياً للون الأبيض، ومع الخبطة التالتة صرخت الصورة بصوت أجش غليظ نحيف وظهرت شقوق متسارعة على وشه كله، وإذا بجزء من الحيطة ينهار كاشفًا عن آخر حاجة كنت أتوقعها، كفن أبيض ملطخ ببقع سودا وبقع دم متجلط، مديت إيديا وشلته وفردته لقيته مقسوم نصين، غصب عني قولت مين إللي ممكن يعمل حاجة زي دي ؟

في نفس اللحظة تسلل لوداني صوت همس بيكرر كلمة واحدة انعيمة الكفان فعلا صح لأن هي إللي غسلت وهي إلى طلبت الأكفان الريادة، بس ليه دفئت الكفن جوا الحيطة ؟!

وليه قسمت الكفر نصين ؟!

ولا الكائن المرعب هو إللي عمل ده ؟!

ولا الكائن المرعب هو إللي عمل ده ؟!

أشوف حاجة تانية الملقيتش حاجة الفتحة لعل وعسى

باب الأوضة خبط وسمعت صوت الأستاذ حسن بيقول:
- يلا علشان نتعشا سوا أنا جايب معايا أكل من بره:
- حاضر عبر هدومي وطالع.

حطيت الكفن جوا شنطتي وزقيت التسريحة بسرعة رجعتها مكانها، وخرجت من الأوضة قعدت مع عم حسن وأول ما بدأنا ناكل قالي:

- قطتك من أول ما رجعت بتعمل حاجات غريية.

- غريبة إزاي ؟

ا أنا عارف؟ عاملة زي ما تكون إتجنبك ا

قومت من على السفرة يسرعة، دخلت الطيخ وفعلًا على غير

العادة القطة كانت متعصبة جداً، نفس المشهد إللي شــوفته في

المراية بيتكرر بالحرف، وبدون تفكير فتحتلها البوكس خرجت

تجري كأتها عارفة هي رايجة فين ووقفت قدام باب الأوضة الللي

أنا بنام فيها (أوضة أميرة) بتنولو بصوت عالي ومستفز جداً،

فتحتلها الباب دخلت جري وإستخبت تحت السرير.

رجعت تاني لعم حسن وقولتله :

- هو إنت ليه أصلاً حبستها في الصندوق ؟

لا بخرج بحطها في الصندوق ودي مش أول مرة أعملها
 علشان ماتبهدلش الدنيا بس يابني، اقعد كمل أكلك بقا .

كملنا العشا وكلام بيجيب كلام وحوار يجيب حوار كل واحد بيتكلم عن قرايبه لحد ماعم حسن جاب سيرة دكتورة نعيمة وقال:

- دي قاطعتنا من غير سبب مع إن المفروض إنها أكاثر و احدة تكون و اقفة جنبنا الفئرة دي، دي آخر و احدة شافت العالية، الله

يسهلها بقا. ONE PIECE

ا على العموم هي ست مش مرامجة وكلامها معظمة مبهم .

إتعمدل عم حسسن في قعدته وبص ناحيتسي وفضل مبرقلي

ومابيتكلمش لدرجة إن قلقت منه.

- وإنت عرفت منين بقسى إنها غامضة ومبهمة ومش مريحة يا أستاذ نادر ؟!

أنا إتصدمت من سواله ومن غبائي، فبرقت له أنا كمان وقولتله بمنتهي التلقائية والإستعباط:

- عادي، من كلامك عنها ياعم حسن.

- لأ أفا ماقولتش عنها الكلام ده خالص، من فضلك بانادر لو عارف حاجة ماتخيهاش، قدر الموقف إللي أنا فيه، أنا واحد حرفياً بموت كل يوم من بعد موت بنتي أميرة.
- بصراحة باعم حسن أنا روحت للا كلورة نعيمة وليه عليا على الحاجات إللي نعيمة تعرفها ؟ - وليه إنت حبيت عليا كل الحاجات إللي نعيمة تعرفها ؟ - أقسملك بالله إني قولتلك كل الكلام إللي هي قالتهولي.

- تقصد إيه ؟

- أقصد إنك مشلاً ماقولتليش عن المصيبة الكبيرة إن أميرة بنتك كانت حامل وماقولتليش عن الجن والأشباح اللي نعيمة شافتهم في الأوضة وماقولتليش كمان إنها وصلت لمرحلة مابقتش عارفة أميرة عايشة ولا ميتة وإنها لما قالتلك كل ده إنهمتها بالجنون وهددتها إنها لو حكت لحد هتفضحها في العيلة كلها.

حسن (غاضباً):

- واحدة بتقولي إن بنتك كانت بتولد وهي لسه بنت بنوت عايزي أرد عليها أقولها إيه ؟! أقولها برافو إنني صح بنتي كانت ماشية على حل شعرها، مع العلم إن مفيش دليل أصلا إن إللي بتقوله ده حصل.
دي يا أستاذ تا فاروا لحلاة محبولة بتقولك عفاريت بتطلع من الخيطة وعاوز تصدقها ؟!
- لأفي دليل واضح أوي ياعم حسن، تعالى معايا الأوضة

علشان تشوفه .

دخلنا الأوضة وزقيت النسريحة وريته الفتحة إللي في الحيطة وفتحت الشنطة وطلعت منها الكفن إللي متقطع وقولتله:

- عندك تفسير لده ؟!

عم حسن (مندهشاً):

- يانهار أبوها أسود، تقصد إن نعيمة ليها يد في إللي حصل ؟



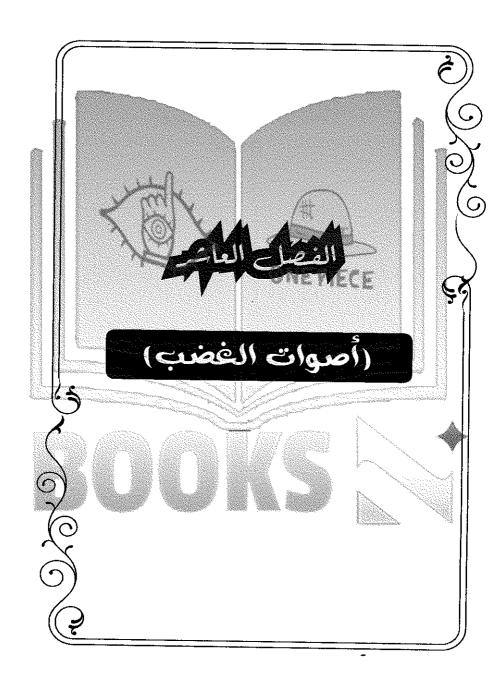

متاهة كل أما أحس إن أناب صل لنها يتها أكتشف إنها دايوة ما بتنهيش.
ياترى مين إللي وراكل ده ؟
هل كل إللي حصل صدفة ؟
ولا الموضوع ده مترتب من الأول ؟
هل الدكتورة نعيمة بجرد شاهد على إللي حصل ؟
ولا ليها دور ما ؟

ولا بدأت كضحية وإنتهت كمذنبة ؟
في وسط كل تساؤلاتي دي صوت التسريحة وهي بتتحرك لوحدها خطف إنتباهي وتركيزي، إتلفت ناحيتها وفضلت مستني إيه هيخرج من وراها، مبدئياً الحيطة إللي وراها كانت سليمة تماماً ومفيش أي أثر للتكسير ولولا المطرقة لسة موجودة

وأميرة هل فعلاً ضحية ولا ملسة ؟

في الأرض أنا كنت قولت إني كنت بحلم وقتها، نزلت من على السرير ووقفت قسدام الحيطة أتأملها وأتأمل الخطوط السسودا المتعرجة إللي بتترسم بسرعة رهيبة وبتكون جسم إنسان أو أشهبه إلى حد كبير بالإنسان، فضلت الخطوط مكملة والرسمة بتتضح أكتر وأكتر لحدما انكون يورتريه دفيق لجداً للزاجل السيب وهو مغمض عيته وزي مابيقولوا الصورة هنتطق من كتر دقتها. هلى مانطقتش الحقيقة لكنه فتح عينيه بصورة مباغتة وفضل يحركهم يمين وشـــال في أرجاء الاوضة لحدما إستقرت عينيه عليسا، خظة جسود وصمت رهيب مسرت عليا كأنها سسنين، مابتحصلت حاجة فيهم غير إنه مركز معايا وأنا مركز معاه، ابتسم إبتسامة شيطانية وفي أقل <del>من لحظة جسمه تجسد خرج من المخسمة عجسد خرج من المسامة ا</del> الحيطة بنفس المواصفات إللي شهوفتها قبل كده وإللي الدكتورة نعيمة حكِتهالي، وتوجه ناحيتي بهدوء مرعب لحد مابقي وشه في وشي، رفع إيديه الاتنين ومسك درعاتي وفتح بوقه وكانت أسنانه بتخبط في بعضها بتسارع رهيب مسببة صوت مخيف جداً، فضل يضغط على درعاتي أكتر لحد ماوصلت لمرحلة إني حاسس إن عضمي بيدخل في بعضــه، فتح في اللحظة دي بوقه وتوقف

صوت أسينانه وفضل يفتح بوقه أكتر، لمحت شيء مرعب جداً وهمه وجود عين في زوره مدفونة جهوا يتبص عليا من الضلمة إللي جوا بوقه، إتأكدت إن ده مش وهم لما فتح بوقه أكتر وأطلق صر لحة مدوية والعين دي إتسعت أكتر . آلام مبرحة حسيت بيها في رجليا ولنظرة سريعة شوفت في الأرض كائدات معنولة في أحجه القرود بعين واحدة مدببة الأسبنان حرفياً بياكلوا في رجليا مكانش عددهم واحد أو إتنين مــش هكون ببالغ لو قولت إنهم فلوق العشرين كاثن، فضلت أهز وأخبط رجليا في الأرض علشلان أخلص نفسي منهم لكن التكتيفة أشبيب ليا كانت شبلك جركتي، وأطلق صرخة تانية تحولت بسببها العين المرعبة دي لفتحة أشبه بفم أفعي بداخل فم أشبيب .. عطس، آه والله زي مابقولكم عطس فعلاً ومع عطسته خرج من بُق الأفعى إللي ساكنة جواه سيل من الحشرات إللي غطــت وشي بالكامل وبدأت تنهش فيــا من أول وشي وصولاً لرقبتي وصدري وباقي جسمي.

أصبحت في حالة لا أحسد عليها ... حشرات مفترسة وكائنات شبيهة بالقرود بيتسابقوا مين هيخلص على الفريسة قبل التاني .

وفي وسط كل ده إنطلقت صرخة مدوية من جوا الحيطة وفي ولمحتها بصعوبة كانت أميرة بنحاول تخرج من الحيطة وفي عشرات الأبادي بتشدها تلاحلها جوا الحيطة تاني، فضلت أميرة تقاوم وتحارب للخروج لحد منا مجموعة من الأبادي في النهاية مسكوا وشها وفضلوا يضغطوا على عنيها لحد ماعنيها الإتنين إنفجروا وإتشدت جوا الحيطة وإتقفلت عليها.

بدأت أفقد الإحساس بالألم من كتر النهش في لحمي، وبدأ يتخلل صوب عواء ذئب رهيب مصحوب بأصوات تانية غير مفهومة ولكنها حادة جداً ومؤلة جداً جداً، من الواضح إنها مكانتش مؤلمة ليا بس لأن إللي حصل كان أشبة بالمعجزة إن لم يكن معجزة بالفعل.

كل الكائنات إللي كانت بتهاجمني بدأت تتساقط على الأرض جثث وأشلاء لحد مبقاش غيري أنا والأشلب إللي كان لسه

ماسك درعاتي، وإللي بمجرد صوت العواء ما إتكرر مرة كمان ساب درعاتي وبص ورايا بغضب شديد لمصدر صوت العواء، صوخ هو كمان صرخة مليئة بالغضب، مجرد ماسابني وقعت على الأرض وأنا ماعنديش أي قدرة إني أقف علشان أهرب، تجاهل الأشبب وجودي وفضل يصدر أصوات الغضب موجها نظره لشيء واضح جداً إنه عامله ألف حساب.

إنطلق العواء مرة تالتة ولأول مرة منذ بداية الجحيم ده أحس إن الأشيب خايف وبدأ يرجع لورا بخطوات حذرة، كنت عاوز أتلفت وأشوف الغول إللي الأشيب عامله حساب لكن من كثر الألم مش قادر أقوم بأي حركة، ما حنجتش إني أتلفت لأن الغول طلع فوق جسمي ونزل علشان يكمل تخويغه للأشيب، وشوفت الوحش . . شوفت الوحش إللي بصرخة منه حول كل الكائنات إللي كنت بتهاجمني إلى أشلاء، وخلى الأشيب كائن جبان

خليني أوصفلكم الوحش بالضبط:

أسود اللون

كثيف الشعر

عبونه مضيئة حوافره حادة مثل نصل السكين أنيابه تنم عن شراسة موروثة أما عن حجمه فالحقيقة لا يتعدى حجمة طرفها كويس وإنثوا وده لأنه همو بالفعل قطة، قطة أنا عارفها كويس وإنثوا كيان عارفينها القطة إللي جاتلي هدية من شخص مجهول، إنتوا منخيلين ؟

أيوه القطة هي إللي أنقذتني أنا طول عمري مؤمن بقدرات القطط ومقتنع بيها منذ عهد الفراعنة والنهاردة بصمت بالعشرة على الحقيقة دي .

الحيطة إتفتحت ودخل جواها الأشيب وإتقفلت عليه، والقطة جت تجري تتمسح فيا، شلتها من على الأرض وحضنتها ونزلتها تاني وتحاملت على نفسي ودخلت الحمام أطهر الجروح وإللي كانت بالمناسبة مش كتير زي ما أنا متخيل ورجعت

أوضتي وخدت القطة في حضني كنوع من الحماية والشكر والإمتنان ليها ونمت، نمت نوم عميق يمكن مانمتوش من أول مادخلت البيت ده، وحلمت بأميرة بتقول :

إصحى يا نادر إفتح الباب.

إصحى يا نادر حالاً .

خلاص إللي باقعي مش كتير، .

أرجوك إصحى إنت قربت جدًا.

تسليل للحلم صوت جرس متكرر وكأنه بيرن مخصوص ليًا علشان أصحى، وده فعلاً إللي حصل وصحيت من النوم على

صوت جرس البيت وهو بيرن، قومت بسرعة خرجت من الأوضة لقيت البيت كله فاضي، روحت لباب الشقة بسرعة فتحتة لقيت شاب في منتصف العشرينات بيقولي :

- أستاذ نادر موجود ؟
- حضرتك عاوزه في إيه ؟
- آسف ماقدرش أقول لحد غيره.



- من مين ؟ - أبلة إخلاص مشرفة التمريض في المستشفى. - مش فاهم إنت عاوز إيه بردو ؟
  - مش أنا إللي عاوز، الريسة بعتتني وقالتلي ما أجيش من غيرك ونروحلها رجلي على رجلك.
    - أنا مش فاهم، هو إنتوا عاوزني في المستشفى ؟

- بالظبط كده.
- طب إستني أغير هدومي وأنزل معاك.

شديت باب الشقة ومشيت معاه وروحنا المستشفى، أخدني من إيدي لحد ماوصلتي لباب مكتب مشرفة التمريض .

خرجت من الكتب واحدة سـت شمكلها مشل غريب عليا مش فاكر شوفتها فين قبل كده .

- أنا ريسة التمريض هنا أهلاً بحضرتك.
- تحت أمرك، الأستاذ إللي بعتيه بيقول إنكم عاورني.
  - لأ في الحقيقة، أنا بس إللي عاوزاك.
    - إتفضلي سامعك.

المريضة إللي جوامن وقت ما فاقت وهي بتترجاني أبعت

اچيبك.

- مريضة مين، أنا مش من هنا أصلا ؟ وعندها إيه ؟ وهي فين ؟

شاورتلي على أوضة مكتوب عليها I.C.U (العناية المركزة)

وقال جملة شقلبت دماغي وهي مبتسمة إبتسامة مصطنعة:

- معتقلش إن قدامها كتير
- أيوه أنا إفتكرتك، أنا شوفتك في المرابية بتاعة صندوق
- صلدوق إمه با أفلام؟!
- ماتا حديش في بالك، مين المريضة وإيه حكايتها؟
- إسمها الدكتورة نعيمة بينها إتحرق وهي جواه وحرفياً
هي دلوقتي بين الحياة والموت، أثمني تلحقها وتسمع إلى عايزه

كانت صدمة كبيرة ليسا الحقيقة لأني كنت نساوي الصبح أروحلها أنا وعم حسن وكان عندي أمل أعرف منها معلومات

دخلت ورا الممرضة غرفة العناية المركزة، ماكنتش محتاج أدور كتير عليها لأني شوفت منظر مؤلم جداً، حرفيًا مكانش فيها حتة مش محروقة، قربت منها وقولتلها:

- سلامتك يادكتورة نعيمة، إيه إللي حصل ؟
  - د/ نعيمة (وهي بتتألم):
  - ً- مفيش وقت أنا خلاص بموت
  - إن شاء الله تخفى وتقومي بالسلامة.
- إسمعني وبالاش تقاطعني، فاكر لما قولتلي إني نحبية حاجة؟
- دلوقتي جمه الوقك الحكيلك عليها علشان أقابل ربنا وأنا
  - مريحة ضميري.
  - ا قولي يا دكتورة نعيمة.
- أنا لل خبيت مكانش علش إن خايفة على نفسي، أنا قولت
  - لاش يبقى موت وخراب ديار كمان!
    - وضحي أرجوكيي.
  - الحقيقة كلها هتلاقيها في قبر أميرة
    - إزاى ؟
    - إنبش قبر أميرة.

- وبعدين ؟
- ا- إنبش قبر أميرة
- وهو مكانه فين ؟
- إسال عن جبائة بورسعيد القايمة، وروح لترب عيلة عطية ودور على عبدالرحيم التربي قول إنك جاي من طرفي بأمارة ما أنا كنيت ملك ها يابنتي عدية ياسين وإديته ماك جنيه وبأمارة ماخليته يحفر في الأرض البور ويدفن الملاية والكوفرته إللي كانوا مليانين دم إللي خدته بعد ما غسلت وكفئت المرحومة، وهو هيفتحلك التربة .
  - هتلاقي إجابات أنا حايفة أقولها من يوم موت أميرة .
  - طيب فين المولود؟ وإية حكاية الكفن إللي في الحيطة؟
    - معرفش فين، وإللي حط الكفن هو أشيب.
      - وحطه ليه في الحيطة ؟
      - هو حطة من مكان ما خرج.
    - الكفن ده من أكفان أميرة الخمسة إللي طلبتيها، صح؟

- آه.
- طب ليه مقطوع تصين ؟
- علشان . علشان . علشان . .

فجأة عينيها وسعت على الآخر وجحظت لبرا وبدأ جسمها يتنفض وكأنها بتتكهرب وإنطلقت صفارات التحذير معلئة وفاة

الدكتورة نعيمة ا

رجعت لوراً وفي عـز دخول أطباء الطـوارئ إختفيت عن الأنظار ومشيت من المستشفى بسرعة.

و ففت تاكسي علشان أرجع الليت وبعد ما قولتله العنوان لقيتني بقوله: معلش أسف هعير المكان إلل رايح له.

·- تحت أمرك، على فين يا أستاذ؟

مقابر بورسعيد القديمة.

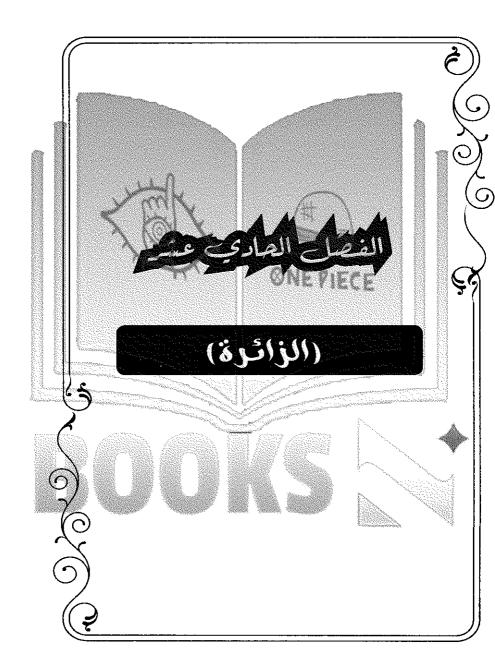



نادر (ضاحكاً): - لأمش حشري ولا حاجة أنا صحفي. - ما شاء الله واكلينها إنتوا والعة.

- ما أقولكش.
- وحضر تك بتكتب عن إيه بقى ؟

نادر (ضاحكاً):

- بجد با أستاذ بتكتب عن ايه؟
- والله زي مابقولك العفاريت.
- يعني لـ وحكيتلك حكاية حضائي مع العفاريت ممكن تكتب عني بفا؟

نادر (ضاحكا):

مي الجملة دي ورايا ورايا، والله حس، لو تشد مكن أنشرها وبإسمك كهان لو قي

- لأده يبقى لازم أحكيلك بقى، صل على النبي.

- عليه الصلاة والسلام.

- في ليلة الساعة واحدة بالليل كنت خلصت شغل ومروح كلمني واحد صاحبي اسمه مصطفى قالي: يا علام جايبلك مصلحة، هاتروح العنوان ده هتاخد جدتي عاوزة تروح مشوار

ضروري وهتديلك إللي إنت عاوزه، إطلع روحلها حالاً، بصراحة أنا كنت تعبان بس محدش بيقول للرزق لأ، طلعت على العنوان لقيت ست واقفة في الشارع وسائدة على حيطة، نزلت بسرعة أخدت بإيدها وركبتها وقولتلها:

- عاوزة تروجي فيريا أهي ؟

- أنا حافظة بابلي العنوان بالشيه و مابقيتش أفتكر أسامي شوارع، إمشي وأنا هوصفلك:

إتحركت بالعربية والحقيقة إنها ملكانتش فاكرة حاجة خالص، كل ماندخل شارع تقولي لا مش هو إرجع يابني. الست العجوز:

- معلش أنا تعبتك معايا.
- مفيش تعب ولا حاجة بس أنا خايف نكون ماشيين غلط.

- مفيش حد بيفضل ماشي غلط علطول لازم في الآخر يوصل للطريق الصبح ، يعني إنت شلا كت علطول بتغير التسعيرة لوركب معاك حد كير في السن أو على نياته، ويوم ماخلفت زهرة بنتك توبت وبطلت تعمل كيون الكهريت لأن جسمي التنفض يطأمستاذ وزي ما يكون الكهريت لأن ماحدش يعرف الجوار دورجتي أقرب الناس ليا - إيه يا أمي الكلام إللي بتقوليه ده! - ركز في طريقك يابني.

منين لدرجة إني ماكونتش مركز في الطريق وفوقت على صوتها وهي بتقول:

(خـلاص يابني نولني هنـا)، لقيتنا قدام مقابر بورسـعيد القديمة إللي إحنا رايحينها دلوقتـي، وقفت ونزلت فتحت ليها الباب وخدت بإيدها ونزلتها .

- تحبي أودي حضرتك فين ؟

- لأخلاص يابني كتير خيرك، أنا هدخل لعمك الحاج.
  - هو مكانش ينفع يا أمي تيجي بالنهار ؟
    - ً- كل وقت وله أذان.
- طب أنا هستناكي لحد ما تخلصي علشان أرجعك البيت.
  - يبقى هتستني كتير يابني أنا هطول جوا.
    - ما هو مينفعش استيك هنا لوحدك.
      - ما أنا بقولك داخلة لعمك الحاج.
- براحتك يا أمي بس قبل ما تمثلي قوليلي بالله عليكي الكلام

إللي قولتيه من شوية جبتيه منين ؟

- مش مهم جبتو منين، المهـم التوبة مقبولة يابني ووقفتك جنب صاحبك إتكتبتلك.

خلصت السبت العجوزه كلامها ومشيت ولا إدتني فلوس ولا حتى أنا إفتكرت أطلب منها، ودخلت السبت في شوارع المقابر وإبتلعها الظلام، إتصلت بمصطفى صاحبي كذا مره

علشان اعرفه إن أنا هسيبها وأمشي بناءً على طلبها ماردش عليا، واضح إنه نام لإن الساعة كانت عدت إتسين بالليل، دورت العربية وإتوكلت على الله، طول الطريق بفكر في كلام الست ولقيتني بقول لنفسي سامحني يارب أنا توبت قبل كده وبجدد من تاني توبتي من أي حاجة غلط عملتها قبل كده. موبايلي رن ولقيت مراتي بتعيط في التلفون ويتقولي إلحقني زهرة جالها معص شديد وجريت بيها على المستشفى وييقولوا الزايدة لازم تتشال حالاً وبيسألوا فين أبوها لأن الوضع صعب

قولتلها: أنا جاي حالاً.

كل إللي في جيبي من شخل اليوم كان مايكملش • ٣٠ جنيه والبيت مفيهوش فلوس .

جدًا ولازم تمضي على إقرار وعاوزين ٣٠٠٠ جنيه حالاً.

فضلت أبكي وأقول يارب بحق حبيبك النبي أقف معايا .

بحق إني بطلت الحرام أقف معايا .

بحق أي حاجة كويسة عملتها ساعدني يارب.

وفي عز إنهياري ببص في المراية إللي قدامي لقيت الست العجوزة قاعدة على الكنبة ورا ومبتسمة وقالتلي:

– التوبة مقبولة يابني .

فرملت العربية بسرعة وفضلت العربية تدور خوالين نفسها وأنا بحاول أسيط على اللريكسيون علشان العربية ماتقلبش بيا، إستقرت العربية وبدأت أحاول أغالك أعصابي من جديد علشان ده مش وقت توتر، بصيت محذر ورايا ملقبتش الست، لكن لقيت على الكنبة الطرحة السودا إللي كانت لبساها معرفش إيه إللي حابها ورا بالإضافة إن الست ماقلعتهاش، مديت إيدي أشيل الطرحة وقع منها فلوس بشيلهم لقيتهم ٣ رُزم كل رُزمة عبارة عن ألف جنيه

مش عارف أقولك يا أستاذ على إللي كنت حاسس بيه في اللحظة دي .

- مش يمكن الست نسيت الفلوس دي ؟
  - الست ماقعدتش ورا من الأصل!



زهرة بنتي لما فاقت من البنج بعد العملية قالتلي : تيتا الكبيرة يا بابا بثقولك

(التوبة مقبولة والفلوس من نصيبك) ولما سألتها عن شكل تيتا دي وصفتلي نفس مواصفات الست اللي أنا قابلتها .

الحاجة التانية بقى إن مصطفى صاحبي إتصل بيا ..

- معلش ياعلام إنت طلبتني وماعرفتش أرد عليك.

- ولا يهمك حصل خير.
  - حال صوتك في إيه ؟
- بنتي زهرة كانت بين الحياة والموت وربنا نجاها.
  - الحمد ش، إنت كنت بتتصل بيا علشان كده ؟
- لأخالص، أنا كنت بتصل بيك علشان حدثك نسبت

فلوس في العربية وصممت إني بعد ما أوصلها المقابر أسبيبها

- إيه الكلام الغريب ده ياعلام ؟!

- ما علشان كده كلمتك.

- الكلام ده حصل إمتى ياعلام ؟

- في نفس اليوم إللي إنت طلبتني فيه علشان أوصلها يعني

أول إمبارح.

وأمشى.

- علام أنا مطلبتكش ولا قولتلك توصل جدتي أصلاً.





- علام أنا جدي ماتت من يومين بالضبط وآخر حاجة دارت بيني وبينها حكيتلها على إللي إنت عملته معايا ووقوفك جنبي في المصيبة إللي كنت واقع فيها وفضلت تدعيلك، وقالتلي لما كنت

بقولها إني نفسي أردلك إللي إنت عملته .. ردت عليا وقالتلي : كل وقت وله أذان يابني وكل شيء بأوانه وهيجي وقت هانر دله الخبر إللي عمله الطاق طاقين. أمال أنا وصلت مين الترب، معاك صورة لحديك ؟ افتح الواتس بثاعك مبعتهالك حالأ علام (صارَّخاً ۱۴۴۲) ONE - هي .. أقسم بالله هي .. دي حتى طرحتها معايا. - إنت بتقــول إيه؟ إنت بنهــزر؟ الطرحة دي ضاعت في

- بقولك أقبه بالله الطرحة معايا وحطتكي فيها فلوس، جدتك كانـــــت عندي وركبــت معابا التاكـــــــي وكلمتني عن حاجات محدش يعرفها حتى إنت .

- ومن يومها يا أستاذ ياصحفي وأنا بروح المقابر وأقف قدام تربتها الله يرحمها وأدعليها وأقولها: الخير مردوديا ست الناس كلامك كله كان صح، تنفع بقى الحكاية دي با أستاذ تشرها عبدك ولا ماتنفعش؟

الدر (متأنزا):

الدر (متأنزا):

كلها تعرفها وتتعلم العبرة منها كلها تعرفها وتتعلم العبرة منها المورية وأستناك لو عاورني لأننا خلاص بقينا المغرب ومسش هتلاقي أي عربيات توصلك:

توصلك:

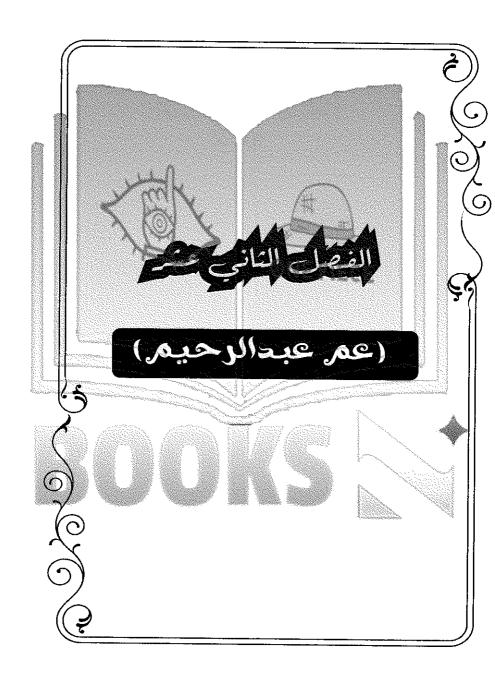

البيلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بأمرالله تعالى بكم لاحقون.
قلت الدعاء ده وأنا داخل ومشيت مع علام وقولتلو:
- علام قبل ما تروح تقو الفاتحة : أناها يز أروح لعبد الرحيم.
- عبد الرحيم التربي على - عبد الرحيم التربي على - عبد الرحيم التربي على تروحاه هو بيته أصلًا لازق في الترب هنا - تعالى تروحاه هو بيته أصلًا لازق في الترب هنا - تعالى تروحاه هو بيته أصلًا لازق في الترب هنا - تعالى تروحاه هو بيته أصلًا لازق في الترب هنا - تعالى تروحاه هو بيته أصلًا لازق في الترب هنا -

- عرفني بس بيته فين ماتنعيش نفسك.

مشينا كان لهمه في ضوء باقي من نور النهار لحدما وصلنا عند بيت صغير وعلام شاورني وقالي :

- هو ده بيت عبدالرحيم.

شـــكرته وقولتله إستناني في العربية بقى هخلص قعدتي معاه وأرجعلك علطول . علام مشي، خبطت على الباب أكتر من مرة طلعلي واحد في السبعينات من عمره - خيريا حضرت! - عم عبد الرحيم صح ؟ - أننا جايلك من طرف الدكتورة نعيمة. - أهلا بالناس الطيبة. - بص ياعم عبد الرحيم من غير ما أليف وأدور وأضيع

وقتك ووقتي، أثا عايز أنزل تربة أميرة حسن عطية.

- ده إلى هـ و إزاي يعني، حد قالـك إن بفتح القبور على الميتين ؟!

- هتفتح لما تعرف إن في عمل إتعمل للدكتورة نعيمة وإتدفن في تربة أميرة معاها وهي بتدفن.

- يا ستار يارب، وهي ليه ما قالتليش الكلام ده لما كانت هنا آخر مرة؟

- إحنا لسه عارفين النهاردة.
- طب هي ليه ماجتش معاك بنفسها وقالتلي الكلام ده ؟
  - علشان تعبانة.
- خلاص، اطلبهالي على التليفون تقولي الكلام ده بنفسها.
- بقولك تعيانة ومش هتقدر لا تيجي ولا تتصلل أ أفهم بقا.
- وأنا إيه ضمني إن انت أصلًا جاي من عندها، مش يمكن انت اللي جاي تعمل العمل وتدفنه، وبعدين أنا عمري ماشو فتك قبل كده.
  - لا أنا جاي من طرفها وهي قالتلي أمارة أقولهالك.
    - أمارة إيه ؟
- إن دكت ورة نعيمة كانت هنا من تلات أيام وإنت طلبت منها تقرأ لأميرة سورة ياسين أو بالظبط زي ما إنت قولت عدية ياسين .
  - صح يابني ده حصل فعلاً.

- وكمان خلتك تحفر تدفن في الأرض البور الملاية والكوفرتة إللي كانوا مليانين دم إللي تحدتهم بعد ما عسلت وكفنت المرحومة .



نادر( وهو بيفتح شنطته ) :

- خد إدفن الكف ن ده مع الحاجة إلل دفنتها لان واضح إن الدكتورة نعيمة نسيته في البيت يوم الوفاة .

- يادي الوقعة السودا إللي مش هتخلص.

- أقو لك على حاجة كمان؟ هي إدتك ١٠٠ جنيه قبل ماتمشي.

عبد الرحيم (بعصبية):

- ماخلاص يابني بقي، ما قولتلك مصدقك ماكنوش ١٠٠ جنيه يعني إللي إدتهوملي وهتذلوني بيهم.

- طب خد ياعم عبد الرحيم دول.
  - إيه دول كمان ؟
  - دول ۵۰۰ جنیه.

- ليه ؟
- من غير سبب، دول مدية ليك.
- لأ يابني أنا مش عايز حاجة، واضح إن الدكتورة نعيمة الله يسامحها قالتلك عني إن بتاع فلوس.
- والله أبدأ، النت ما إتكلمتش عنك غير بكل خير، إعتبرهم هدية مني، ده كفاية إنك هاتساعدني أخلص المسكينة الدكتورة نعيمة من العمل المؤذي ده.
- المنظم عايسزن ألف خرك، قولي عايسزن أعمل إليه الطبط؟
  - ولا أي حاجة، إفتحلي قبر أميرة وبس.
- إستنى هجيب المفتاح من جوا. إتحركت أنا هو وكانت الدنيا بدأت تضلم.
  - والله يابني ما كان ليها لازمة الفلوس دي كلها، بالله عليك إوعيى تقول إني هفتحلك التربة، لولا إنك جاي من طرف الغالية بنت الغالي مستحيل كنت أعمل كده.

- متقلقش الموضوع مش هياخد أكتر من عشر دقايق. - التربة أهيه يابني إللي قدامك دي.

مهما شوفت وصريت، وبرغم إني نزلت الترب أكتر من مرة بتفضل هي المكان الوحيد إللي هيئته عمرها ما بنقل، كنت واقف قدام قبر أمرة وفي دماغي ألف سيناريو للي هشوفة جوا، أنا لحد دلوقتي مهل عارف أنا داخل أدور على إيه، الدكتورة نعيمة ماتت وماقالتش غير جملة واحدة:

وقفتي قدام القبر مايتفكرنيش غير بأسموأ تجربة مريت بيها

رغمًا عني لما إتدفنت حي وصحبت جوا القبر.

( لمزيد من التفاصيل يرجني العودة لرواية نادر قودة ٢

کساب) ِ

عبد الرحيم:

- روحـت فين يابني ؟ أنـا فتحت القبر أهـو، هنعمل إيه دلوقتي ؟

- ولا أي حاجــة أنا هنزل ولما هخرج هاجيبلك المفتاح لحد

عندك

- لأ أنا هنزل معاك.

- مش هينفع

خلاص يبقى هقف أستناك

مفیش مشاکل ۱۳ 🖎 🗥

- ألجيبلك لمبة جاز ولا فانوس تاخده معاك وإنت نازل؟

- لا أنا معايا كشاف موبايلي هنور بيه.

طبخلي بالك من حاجتين، أميرة ميتة بقالها كذا يوم يعني

الريحة هتبقي صعبة أوي تحت.

وإيه الحاجه التانية ؟

- التربة ليها وارد يابتي، إعمل إللي إنت نازل تعمله وإطلع علطول، ومهما شوفت ماتعملش غير إللي إنت نازل له وبس، ومهما سمعت إعمل إللي إنت نازله وبس، وكل ماتقصر في الوقت كل مايكون مصلحة ليك.

- حاضر ياعم عبدالرحيم.

سبته ووطيت راسي ودهلت من باب التربة الصغير، محتاج أعرف أنا جاي هنا ليه، شغلت كشاف موبايلي وإستعذت بالله من الشيطان الرحيم ومن همزات الجن والأباللية وترلت السلم، ولمحت أربع أكفان سبب الضلمة مش قليادر أحدد مين فيهم الجديد ومين فيهم القديم

نزلت آخر درجة من على السلم وسلطت الكشاف على الأكفان ووقفت أتساءل: مين فيكم أميرة ؟ مين فيكم إلل سرها إتدفن معاها وأنا جاي علشان أكشف السرده ؟

حصل آخر شيء كنت أتوقع حدوثه، شيء أصابني بالذهول الممزوج بالرعب وانتابت جسمي رجفة شديدة في نفس اللحظة

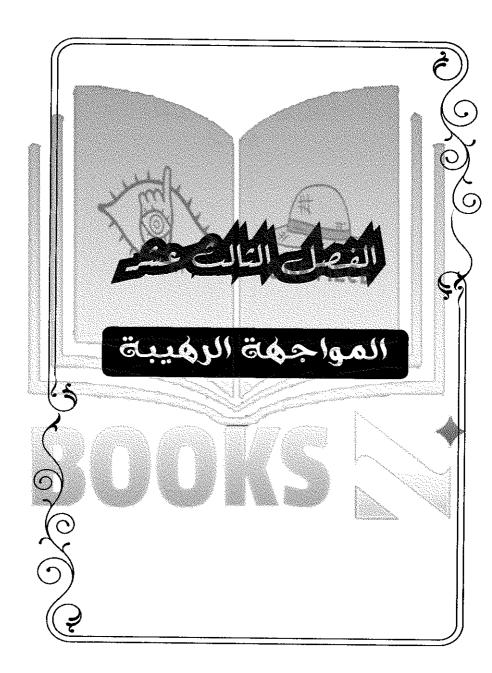

بعد ما سألت مين فيكم أميرة ؟!

الطلقت أصوات متداخلة بتقول: أنا أصيرة، فيها صوت رجالة وستات، وقفت مكاني بحاول استوعب إلل سمعته . سمعت بعدها صوت بيكي مش عارف أميز إذا كان راجل أو ست، صوبت نحيب متواصل والأكفان ماكنة زي ما هي . علك مني الرعب وسمعت من فوق صوت عم عبدالرحيم بيقولي : إيه لقيت العمل ؟ ماردتش بصراحة عليه ...

صوت سيدة

سكت الصوت ومش باقي قدامي غير الميتين مرصوصين جنب بعض إ

صوت البكاء لسه بيرن في المكان، لكنة بــداً يعلى ويان إنه

شغلت جهاز تسجيل الموبايل وبدأت أشرح إللي أنا شايفه قدامي...

مكانش في حل غير إني أعرف بنفسي أي كفن هو بتاع أميرة..

روحت لأول كفن رفعت القهاش بهدوء عن وشه (إفتكرت في اللحظة دي المشهد إللي شوفته للص المقابر في مراية صندوق الموسيقي ووقتها قولت إن الشخص ده مش غريب عليا بس مكنتش أتوقع أبداً إن الشخص ده يبقى أنا) لقيت هيكل عظمي يكسوه طبقة رقيقة جداً من بقايا الجلد المشري، الجمجمة أسنانها بارزة للخارج بشكل غيف.

وبمجرد ما جيت أرجع الكفن ناني على الهيكل العظمي القلماش كان بيتقطع وبيدوب فتعاملت معاه برقة وغطبت الهلكل العظمي .

اتنقلت للجنهات التاني.

كانت جثة متحللة بشكل كبير وشعرها طويل ومفكوك وواقع بجوار الرأس، فكان من الواضح إنها ست بس أكيد مش أميرة لأنها ملحقتش تتحلل بالشكل ده!

وأنا بتفحصها سمعت أنين خارج من الجثة الأولى تجاهلته وغطيت الجثة التانية .

كان باقي قدامي جثتين .

روحت للي عليها الدور وجيت أرفع القهاش بتاع الكفن عن وشها ماعرفتش وكان مربوط بإحكام شديد جداً، فشكيت إنها جثة أميرة.

فضلت أحاول أكتر ... إنطلقت آهات من الحِثة السابقة تجاهلتها بردو وكملت محاولاتي في فك الكِفن الثالث !

وفي عز محاولاتي إيد مسكت إيدي ا)

إِتْفَرَعْتَ لَقَيْتَ الْإِيدَ دِي مِنَ الْجِئْـةَ إِلَلِي بِحَاوِلَ أَفْكُ الْكَفْنَ عَنْهَا، إِيدِ نَاشَفَةَ وَمَاسِكَةَ إِيدِي بِعِنْفُ شَدِيدٍ .

وفضلت تضغط أكتر، شديب إيدي بقوة منها، سمعت

صوت كسر غالبًا والله أعلم أنا كسرت الإيددي!

إستجمعت شجاعتي ورفعت راس الجثة و بدأت أشد الكفن بعنف من على الراس!

لحد ما إتقطع في إيدي!

ومع إنقطاعه الجثة وقعت وسمعت صوت طرقعة وتكسير مرة تانية!

الوش إللي إتكشف كان وش راجل عجوز أو بمعنى أصح بقايا رجل عجوز عابس الوجه غاضب عينه مازالت سليمة ويتلمع وبتبصلي وكأنها هتنطق!
رميت الكفن إلل إتقطع فوق وشه!
وأيقنت إن الجنة الرابعة المتبقية هي جثة أميرة إللي أنا جاي لها خصوص، لفيت علشان أروح لها ... لفيتها فاعدة!
قاعدة ومتكفنة وبتحاول تفك الكفن عنها وكأنها دفنت حية!
(ربي أعود بك من همزات الشياطين)

فضلت أكررها لكن الجثة فضلت تتشنج أكتر ا إتحركت ناحيتها وساعدتها في فك الكفن عنها، فكيته وشوفت أميرة لكنها بشكل مختلف تمامًا.

كانت بشرتها زرقا، بيخرج الدود من عنيها وبوقها وبيزحف على وشها ورقبتها، دود صغير وكبير بينهش في الجثة، فتحت بوقها وخرج أفواج من الديدان على الأرض وزحفوا بسرعة

رهيبة ناحية باقي الجثث وهجموا عليهم وأصابت الجثامين تشنجات جماعية مصحوية بصوت صراخ وعذاب رهيب ... أنا في وسط الجحيم ده ومش عارف أعمل إيه؟ أديني نبشت القبر ! والجثث صحيت بسبيي أ ومالقتش كالجة الأكالا هل ده كان هو المطلوب بس! الجثث قامت كلها قعدت وقطعوا عنهم الأكفان، والدود بيجري عليهم وكأنه بيدور على أي جزء باقي منهم ينفع ياكله!

لكن فعلاً مفياش حاجة باقية غير عيناين الجثث الغاضبة، إخترقها الدود وإلتهمها بسرعة رهيبة وسلط صرخات من الجحيم محيطة بيا!

أما عن أميرة بوشها الأزرق المنفوخ فكملت تقطيع الكفن عن باقي جسمها لحد ما إتعرت تماماً، وجسمها ظهر .

بكل رعب وخوف أنا مديت إيديا علشان أغطى حسمها النفوخ الأزرق اللون، صرخت في وشي وشدت مني الكفن ورميته في وشي!
مع رمي الكفن في وشي إتو جعت حداثا، مكانش الفهاش السبب لأ ...
كان في حاجة صليمة جوا الكفن خبطت وشي غالباً طوبة أو ظلطة أو حاجة تانية!
ممكت الكفن وفضلت أفكه من بعضه وأنا بدور جواه على الشيء إلى خبطني لحد ما لقيته!

شيء غير متوقع تمامًا 🐖

لقيت مولمايل ... أيوة موبايل

حطيته في جيبي وأيقنت إن رسالة النبش جوا قبر أميرة كان

هدفها إني الاقي الموبايل ده!

بس ده موبايل مين ؟

ومدفون جوا كفن أميرة ليه ؟

وليه دكتورة نعيمة حطته في الكفن بها إن هي إللي كفنتها ؟!

قطع تساؤلاتي صوت طرقعة أنا عارفه كويس جدًا، صوت جربته وعيشته قبل كده !

صوت طرقعة باب القير وهو بيتقفل ... !

- عم عبدالرحيم إنت ففلت عليا الباب!

( مفیش رد: .. حصیت ۱۰۰۱ صمت ۱۰۰۰ طمت )

عم عبدالرحيم إفتحلي أنا خلاص خارج!

( صمت .... صمت .... صمت .... صمت )

فجأة القبر بدأ ينطلق فيه نور متقطع زي نور البرق، بصيت مع أول إضاءة حصلت

لقيت الجثامين كلها قاعدين حواليا وبيبصوالي بعيون فارغة!

كلهم منفو حين زي أميرة والدود بيتحرك عليهم زي السيول...

ونمل كتير مغطي أجسامهم بالكامل...

ومع إضاءة البرق التالية وشي الموات من أعماق الجحيم محيطة بيا! أصوات من أعماق الجحيم محيطة بيا! كل ده لمحته مع نور البرق! وكل حاجة سكتت حتى الأصوات نفسها سكتت ....

وأظلمت الدنيا من جديد !

ومع البرق التالي شوفت أميرة وشها متقطع منه أجزاء وأثار عضهم عليها ...

والمصيبة إنها كانت مبتسمة! وأظلمت الدنيا من تاني.

ومع البرق إللي بعده لقيتهم عاملين دايرة حوالين أميرة وكان معاها الملعون أشيب وبيبصلي بصة كلها سخرية وهجم بمنتهي البيرعة عليا، ولكن الدنيا ضلمت وتوقف كل حاجة! ومع البرق التالي: لأقيتٍ أشيبٍ في وشي إ انطلقت صر خات مدوية ... والبرق إللي بعد كــدة مكانش خاطف ... لأ أســتمر النور وأستمر ت الصر خات والمكان كله كان اتبدل تمامًا... لقيت القبر أكبر وأوسع بكتير وكائنات مخيفة ملياه وإتفتح القبر، شالوني وأنا مستسلم تماما وخرجوا بيا في نظام وبطء مخيف وبدأوا يطوفوا بيا المقابر وكأن قربان ماشيين به في المذبح

لحد ما وقفوا قدام قبر لقيت عم عبد الرحيم مرمي على الأرض قدامه ميت غالبًا ...

الخاص بيهم...

وإتفتح باب القبر وإذا بي أجد بداخله جهنم مشتعلة وطالع منه أذرع سوداء، نزلوا بيا وبمنتهى النظام بيسلموني للدرعات دي وكأنها طقوس جنائزية ...
أما عن أمبرة فكانت واقفة بعيد بشكلها البرئ، شوية تبكي وشوية تضحك!
مسكتي الأفرع الشورة وإلل مجرد ما لمستني حسيت بمليون كرباج مشتعل بيقطع في لحمي وبيولع فيا!

اللهم إني أجعلك في تحورهم وأعوذبك من شرورهم! وغمضت عنيا ... واستسلمت لقدري ... ناطقًا الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله ... ... وأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ... ... وأشهد أن محمدًا رسول الله وإذا بكل شيء يصمت تماماً ... وإترميت في الأرض بعنف شديد .

صمت ... سكون ... مفيش ألم ... مفيش صرخات ... مفيش عويل أو تحيب المنتحت عنا بطء وشوفت من جديد المشهد الأغرب على الإطلاق!

كل الجثث وأشيب ورفاقه بيتراجعوا بشرعة ...
الأذرع بتتراجع داخل القبر في خوف ووجوه من داخل القبر المشتعل تنظر بخوف وهلع ورعب شديد ...
وبالنظر لمصدر رعبهم الشديد ...

أيوة القطة بتاعتي ... القطة اللغز غير المفهوم رجعت من جديد! وأشيب واقف بعيد بيبص لي بغضب رهيب.

وشد أميرة من إيدها واختفى وبلعتهم الضلمه! جريت على عم عبدالرحيم التربي أفوقه وفاق الحمد لله وقالي:



الشر دايرة ورجع لي، الست العجوزة قالتلي كده....

سامحني يارب ....

تحاملت على نفسي ودورت على القطة يمين وشهال ملقيتهاش ورجعت لقبر أميرة وسلطت عليه الكشاف لقيت أربع أكفان مرصوصة زي ما شوفتها في الأول ...

ساكنة في هدوء الموتى المخيف ...

وطلعت برا المقابر لقيت علام السواق نايم في التاكسي وقولتله: - اطلع ياعلام . . إطلع يلا بينا ياعلام إطاع أبيا على البيت أنا تعبان ومحتاج أنام كتبر جداً ... ومحتاج أعمل حاجات تانية ... لأن خلاص إقتربت النهاية ... - أنا مش فاهم حاجة.



وصلت البيت، أول مافتح لي عم حسن قالي : - إنت متبهدل كده ليه ؟ إيه اللي حصلك ؟ وكنت فين طول تهربت مسن الإجابة وادعيكت إن محتاج أنام حميكا دخلت الأوضة وقفلت على نفسي الباك . فتحت شنطتي وقلبت كل اللي فيها على السرير ٠٠ أقلامي، ورقى، جهاز الكاسيت، الشرايط، الكشاف وبعض هدومي والكفن المقسوم نصين، معرفش عملت كده ليه . بس أنا لسه بدور على حلقة مفقودة ولازم ألاقيها .

موبايلي رن كانت أمي بتطمن عليا وبتسألني هنجي إمتى يابني ؟ عاوزة أشوفك، وعدتها إني أول ما أرجع من سفرية بورسعيد هنزل البلد و أروحلها لاني محتاج أترمي في حضنها، قفلت معاها المكالمة وجبت ورقة وقلم ودونت مجموعة ملاحظات وفتحت الموبايل بتاعي على التسجيل الصوتي علشان أفرغة وأكتبه.

لما شغلت التسجيل الصوتي أول دقيقة منه كانت فعلاً عبارة عن شرح مني للموقف، بعدها بدأ صوتي يبعد وينخفض تدريجيًا ويحل محلمة أصوات تانية وكلام أنس محيف جداً مهما حاولت أشرحه ليكم مش هاعرف .
عتاج أنام وفي نفس الوقت محتاج أشغل الموبايل اللي لقبته في الكفن

يمكن أفهم مغزى اللي حصل .

حاولت أشفله أكتر من مرة ماكانش بيشتغل، من الواضح إنه محتاج يتشحن.

من حُسن حظي إن الشاحن بتاعي ينفع يشحنه.

حطيته يشــحن وإترميت على السرير في وسط كل متعلقاتي و فهبت في نوم عميق .

نوم ملئ بأحلام مزعجة وتخاريف وتهديدات وهلاوس.

ماعرفش نمت قد إيه، بس أديني نمت وخلاص، لما صحيت بصيت في ساعة موبايلي كانت تسعه الصبح بصيت بسرعة على الموبايل إللي لقيته كان إشتغل ومشحون للآخر . للأخر . إناكدت إنه موبايل أميرة، وأول حاجة فتحتها الصور، كانت في الأول صورعادية لكن بعد كدة صور ليها واقفة بفستان غريب قدام المراية واسع وحاطة إيدها على بطنها المنتفخة .

الحقيقة الصور ماجابتش جديد أنا مش محتاج تأكيد إن أميرة كانت حامل أصلاً.

بصيت على سجل المكالمات لقيت مكالمات مع أبوها عم حسن، ومكالمات مع أشخاص ماعر فهمش من الواضح إنهم صديقاتها البنات، ولقيت ١٤٠ missed call

عليها ١٤٠ مرة وماتردش عليه ؟!

فتحت بسرعة رسايل الواتس أب ولاخلت مباشرة على الرسايل إللي بين أميرة وسامر ولقت محموعة رسايل بينهم كانت كالتالي:

مامر: أنا عرفت كل حاجة أنا عاوز الناعلك.

أميرة : أنا ماطلبتش مساعدة منك ولا من غيرك.

سامر : هو إنتي بتخبي الموضوع ليه ؟

بتتستري على المجرم الحقيقي ليه ؟

الله الميرة : مجرم مين إنت بتخرف، بلاش شغل الافلام الاجنبي الله بتتفرج عليها والنبي

سامر : للمرة الأخيرة صارحيني، إنتي فعلاً حامل من واحد إسمه أشيب؟

أميرة : إنت كده زودتها أوي.

أنا هاحكي لبابا على كل إللي إنت قولته ده .

سامر : وأنا هاقتلك يا أميرة، أنا مش هفضل قاعد مستني إن حضر تك تخلفي وتلميكي ليا الفضيحة والعار .

أميرة : خلاص طلعتني مجرمة وهاجيبلكوا الفضيحة والعار

سامر: حتى ولو بريئة ورافضة تحكي إللي حصل، أنا هاعتبرك شريكة في الجريمة.

أميرة: اعمل اللي تعمله أنا هكون فرحانة جداً لما أموت سواء بإيدك أو بإيد حد تاني.

سامر : لأ بإيدي أنا مش بإيد حد تاني.

إنتهى الشات بين سامر وأميرة بصدمة كبيرة ليا ..

إزاي بعمل الجريمة دي وهو مش متأكد إن أخته ليها ذفب ؟
إزاي يقرر يحاكمها ويصدر عليها حكم بالإعدام وينفذه
بالساطة دي ؟

كانت دماغه فين وقتها ؟

هل كان متخيل إن ده مش هيتعرف ؟

هل متخيل إن الوش السخيف إللي مديرولي ها يخليني ما أدورش وراه ؟

بس ياجماعة أميرة ماتك بنريف (حسب كلام الدكتورة . نعيمة). يبقى إذاي موتها؟

طب ليه الدكتورة نعيمة بعتتني المقابر؟

هل معقول دكتورة نعيمة شكت في سامر بعد ما قرأت المحادثة إللي ما بينهم ؟

فدفنت الموبايل مع أميرة علشان السر يموت، وقررت تقول علشان تربح ضميرها زي ما قالتلي لما الموت قرب؟

ياريتك كنتي عايشة يا دكتورة علشان أفهم أكتر .

طب مش يمكن حكاية إن أميرة ماتت بسبب النزيف دي كدبة إختلفتها الدكتورة نعيمة علشان تخبي على سامر وما

يبقاش موت و محراب ديار رئي ماهي قالث الحمله دي بالضبط قبل كده .

واحدة تتقتل والتاني يتعدم .

ماعنديش حل غير إني أواجه سامر

أنا دلوقتي في إيدي مسلاح يخليه يفكر مليــون مرة قبل ما يتهرب من مواجهتي زي كل مرة .

والله وجائلك وقعة يا سامر .

مسكت موبايل أميرة وفي الرسايل إللي بينها وبين سامر كتبت لسامر: .. وحشتني .



نادر : مقابر بورسعيد القديمة، مكان ما دفنتوني.

سامر : مين إللي بيتكلم ؟

نادر : أميرة يا سامر.

سامر : مستحيل، إنتي ميتة، أنا دفنتك بإيديا.

نادر: إسمها قتلتك بإيديا.

سامر: إرحميني، إنتي من يوم موتك وأنا حرفيًا بكلم نفسي، ماكانش ينفع أسبب الموضوع يوصل للمرحلة دي.

نادر: علشان كذه قتلتني ؟

مسامر: قسماً بالله لو عرفت إنك حد بيستعبط و سارق موبايل أميرة ليكون موتك على إبديا.

نادر: ليسك حق ما إنجه أخسدت عليها وقسل الناس بقى بالنسبالك حاجة سهلة، إللي يقتل أخته ياسامر محكن يقتل أي حد.

نادر: أنا مستنيك، أنا عارفة إنك مش في البيت وهربان كعادتك، أنا هدخل أوضتك دلوقتي قدامك نص ساعة لو ماجيتش هادخل لبابا وهاوريا مهديدك ليا بالقتل وهاحكيله على كل حاجة.

# سامر (متهكمًا):

- إحكى له يمكن يعرف يحل اللي ما حلوش قبل كده.

كل رد بتكتب بيأكدلي إنك حرامي وسمارق موبايل أختي وصدقني هاحييك.

نادر : إنت عارف أنا فين دلوقتي ؟

أنا قدام مكتبك وفاتحة مجلة حورس الحلي غلاقها صورة

لنفرتيتي 🕦

لسه شاكك إني مش موجودة في أوضتك ؟

سامر: مش ممكن إللي بيحصل ده!

نادر : حلوة أوي الخرزة الزرقا إللي متعلقة في أباجورة

المكتب، والأجمل منها عليها حرف m) اللي عليها، وبعدين تعالى هنا هو أنا هفضل أطبق لك هدومك حتى بعد ما أموت ؟

اتعلم النظام شوية بقي، أنا هطبقهالك للمرة الأخيرة

أديني بتسلى لحد ما تشرف، تحب أبعت لك صور من الأوضة ولا كفاية كده ؟

سامر : خلاص أنا مصدقك، أنا جاي في الطريق .

وقفت في نص أوضة سامر وأنا بفكر هل ممكن إللي عملته يخليه يعنزف بقتله لأحته؟ ولما يعترف هقول لأبوه المسكين إيه ؟ ابنك قتل بنتك، وقتلها ليه ؟ علشان إنتشف يارب ألهمني الصوات في التفكير ومحسن النصرف. أنا لحد دلوقتي مش قادر أجزم إنها مقتولة . كلام الدكتورة تعيمة إنها نزفت لحدما ماتت ده إذا كان كلام الدكتورة نعيمة أصلاً حقيقي!



مرت ربع ساعة وسمعت باب الشقة بيفتح، كنت قاعد على طرف السرير بتاع سامر.
لمحت رجله من تحت الباب وهلو واقف وأكبار كان خايف ومرعوب طبعًا.

زرلت من على البريو والوروحت ناحية الباب وقبل ما أفتحه سامر خبط على الباب وكانه بيستأذن في دخول أوضته!

فتحت الباب وأنا على وشي ابتسامة في منتهى السخافة دي ابتسامته بالظبط إللي ابتسمهائي قبل كده

سامر (مندهشاً): إيه ده [

نادر: إيه شوفت عفريت ؟

سامر ( غاضباً ) : إنت بتهبب إيه في أوضتي ؟

نادر (ساخرًا): بتشمس.

سامر : كلمة تانية ومش هييتبقي منك حتة سليمة.



- أعتقد إن أنا مش محتاج أكذب زي واحد صاحبنا.

- تقصد إيه ؟

أقصد إن إنت اللي هتكذب كتير الفترة اللي جاية.

سامر (متهكمًا):

- أكذب علشانك إنت!

- لأ .. هناك .. قدام وكيل النيابة.

#### سامر (بوجه شاحب):

- قولتلك ماقتلتهاش، إزاي أقتل أختي ؟!

والله أنا هسلم الموبايل للشرطة وهما اللي يقرروا.

و هتبقي إستفدت إيه ؟

· زي اللي إنت استفدته بالظبط لما موتت

بقولك ياغبي ما موتهاش.

أو الرسالة إللي على الموبايل؟

رسالة زي أي رسالة، لو كل واحد إتعاقب على رسالة

كتبها في وقت غضب كنا كلفا هنكون على حبل المشنقة.

خلاص يبقى تفهمني كتابتك للرسالة وتهديدك ليها كان

۹ کار

- مانخصكش.

- إنت إزاي كده ؟! أختك ماتت غدر ولسه بتقولي مايخصكش!



سامر (مصدومًا).

- إنت عرفت منين ؟!

- مش مهم، بس الغريب يا أخي إنك تعاقب الضحية وتسيب الجاني.

- جاني إيه اللي أسيبه، ياريته كان ينفع أقتله إنت مش فاهم أي حاجة.

- وإنت فاكر إن الجن ماتقدرش تتغلب عليه ؟!
- إياك تكون فاكر إن أختي إتجوزت إبن الجيران مثلاً !.
- يابني هو إنت أهبل، هو إنت متخيل بعد الفترة إللي قعدتها عندكم دي كلها

تحب أقولك إسم الزوج؟ أشيب .. صح؟

ا أنا مش مستوعب إنت جبب الخاجسات دي كلها إزافي منان ١٠

- خليك بقى مش مستوعب علطول كده، ولآخر مرة قولي

الحقيقة .

- أخرج برة أوضتي.

- دكتورة نعيمة ماتت يا سامر.

سامر (مصدوماً):

- إيه!

- وطعاً إلل موتها أشيب.

يس أحب أقولك إنها ماتت أبشع موتة محكن تتخيلها، دكتورة

نعيمة ماتت محروقة

البيت ولع وهي فيه، ومحدش عارف ولع إزاي إلا أنا وإنت؟

- إمتى حصل الكلام وه؟

نادر ( متجاهلاً سوال سامر)

- موت الدكتورة نعيمة مش نهاية المطاف

معنى كلامك إنك عارف إن مش أنا إلى قتلت أميرة

- مش لازم القتل يكون بالإيد. إنت قتلتها بتسترك على السر أنا متأكد إنك عارف القائل الحقيقي.

- مش إنت لسه قايل إن أشيب إللي موتها ؟ نادر (ساخرا):
  - هو إنت مسكت في الكلمة ولا إيه ؟

أنا كلامي واضح يا سامر، إحكي إللي إنت مخبيه، الشات إللي بينك وبين أميرة أنامش مقتنع إنه إنتهى بالجملة الأخبرة إللي على مو بايلها ، وأنا ما أقدرش أقول حاجة أكتر من اللي قولته. وهي ذنبها إيه المسكينة ؟ مش معقول يُحبنك وخوفك يخلوك سيلبي بالشكل ده 1 ... انت مش راجل، 💶 🗓 🗥 🗥 سامر ( انفجر باكيًا) : - إنت مش فاهم أي حاجة. خلاص فهمني.

◄ - ما أقدرش، أنا مقرر إن السريموت معاياء

وضميرك ؟

- أنا بموت كل يوم بسبب ضميري ده.

وأبوك ؟

- ماله ؟

نادر (ينظرة كلها تحدى):

- مش عايز تحكي حاجة عنه ؟

سامر ( بنظرة يملأها الفزع ) :

- أنا هاحكي لك كل حاجة.

بس مش بصوتي، بصوت أختي الملك

مش فاهم تقصيد إيه ؟

سامر (انهار على الكرسي):

﴿ فعلاً كان في رسايل بس أنا مسحتها .

بعدما خلصت كلامي مع أمارة بحوالي مساعة لقيتها بعتالي

رسالة صوتية

بتحكي فيها كل حاجة، كنت بسمعها وجسمي كله بيتنفض من الطلقات المتتالية إلى كانت بتطلقها علياً مع كل حرف بتقوله.

- كان فيه إيه التسجيل الصوتي ده ؟
- هابعتهولك على تليفونك، إديني رقمك وأرجوك إنساني عمامًا بعد كدة

لأن أنا شخصيًا نفسي أنسى حياتي كلها، وإنت وجودك هايفكرني بالمصيبة اللي أنا هعملها دلوقتي .

- \_ مصيبة إيه ؟
- إني أبعت لك التسجيل الصوتي.
- أنا عندي طؤال قبل ها أسمع، مين إللي مسيح التسمجيل ده من موبايل أميرة ؟

ماعرفش، موبايل أميرة إختفي بعد وفاتها علطول .

التسجيل الصوي التسجيل الصوي

وأنا طالع من الأوضة قابلني أستاذ حسن وإستغرب من وجودي في أوضة سامر وخصوصاً إنه عارف إن سامر مابيطيقنيش، إتحججت بأي كلام ودخلت أوضتي وقفلت عليا الباب.

رسالة سامر وصلتني وكانت فعلاً عبارة عن تسجيل صوتي شغلته وبدأت أسمع أميرة وهي بتقول كل حاجة بالتفصيل

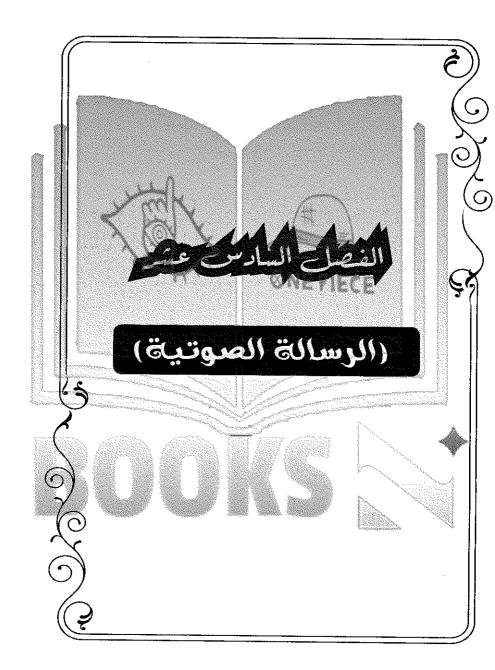

سامر . أنا من وقت ما بعت لي رسايلك وأنا منهارة و بعيط مش بسبب اللي أنا فيه بسبب إنك تشك في أختك. أنسا عادفة إنك كنت واقف ورا الباب وسسمعتني وأنا وبابا بنتكلم وسمعتني وأنا بقوله مبروك يا بابا هثيقي جدو أنا حامل من أنسيب، طبعاً أي حد هيسمع الكلام ده 👚 📆 🐧 م بثل هيقول غيير إن واحدة منجلة، بس كنت أتمني إنك تسلَّالنِّي بدل ما تصب عليا كم الإنهامــات دي أو حتى تكمل تحسسك علشان تعرف الحكاية كلها أنا أختك مشر واحدة من الشيارع، لــوكنت وقفت خمس دايق زيادة وكملت تجسس كنت عرفت القصة كلها، لكن إنت إكتفيت باللي سمعته وبنيت إنهامك على أساسه. إسمع بقى الحكاية من الأول لأن عمري ما هقدر أبص في وشك وأنا بحكيها .

البداية يوم ما بابا دخل عليا بصندوق غريب عجيب شكله أثري وقالي إنه جايبهولي هدية طبعاً إنت فاكر اللي حصلي وقتها وحالي اللي إتبدل وكنت إنت أول واحد بيقول عليا إتجننت بسبب اللي شوفته . بمكن أنا فعلاً إتجننت بسبب اللي شوفته . مفيش بني أدم يجيله هدية يفتحها تكون سبب لفتح كل أبواب الجحيم عليه . الصندوق ده أنا مافتحت وش إلا مرة واحدة ومن وقتها وأنا عابشة في جحيم . البدايسة لما كنت وافقة قدام مرايتي لقيت فستاني بيترفع من عند رجليا وأنا ماحر كتش إيديا بينزل من على كتفي، أنا فضلت بعدها لقيت كم الفستان بينزل من على كتفي، أنا فضلت متجمدة وفي حالة ذهول من إللي بيحصل، لحد ما إنعاكسي في متجمدة وفي حالة ذهول من إللي بيحصل، لحد ما إنعاكسي في

- سلمي نفسك للأشيب بمزاجك وبكيفك بدل ما يحصل غصب عنك وتموتي في النهاية .

المراية إتكلم وكأنها واحدة تانية نسخة طبق الاصل مني وقالت

(أنا إنخرست من هول الصدمة)!

## إنعكاسي :

- الموضوع ممكن يتحل بكل هدوء . أميرة ( بمنتهى الرعب والخوف ) :

- أنا مش فاهمة حاجة
- إنتي هتكوني أم الوريث الجديد لأشيب.
  - أشيب مين ؟
- الشيب هو ملك من ملوك الجن السفلي وبيتم إستدعاؤه بالصندوق إللي إنتي فتحتبه
- لما الصندوق شفتحه بنت مش متجوزة ما يبكونش عندها إختيارات غير إنها تسلم وتكون زوجة لأشيب وتسلمه الوريث في حمل لا يستغرق أكثر من شهر، وبعدها بيرجع كل شيء زي الأول.
- أما لو اعترضت أو غدرت فكل ده بردو هيحصل والنهاية هتكون موتها بعد إنجاب الوريث .
  - ۔ وائنی مین ؟
- أنا إنعكاسك أو سميني قرينتك إللي جاية تنصحك علشان لو موتي أناكمان هموت ولأن أنا عايشة في العالم الآخر من المرابة فأنا شايفة أكتر منك
  - أنا بردو معرفتش مين الأشيب إللي بتقولي عليه ده وهل
     هو شكله زيينا ؟

والصندوق ده مصدره إيه ؟

- إن كان على أشيب فكده كده هتشوفيه سواء وافقتي أو رفضتي،

وإن كان على شكله فهو هيظهرلك بأكتر صورة شكله يقدر يقرب بيها من شكل البني أدمين .

- طب والصندوق ؟

ق حاجات بالاش نسال عنها يا أمليزة أفضل لنا، لأن
 الحقيقة ممكن تكون أسوأ من أسوأ أي سيناريو عكن تتخيليه.

- أنا حاسة إنك خايفة عليا برغم إني خايفة منك جداً .

ا وهقو لهالك تاني (موتك بعني موتي)، وظهوري النهارده هو رسالة كلفني بيها أشيب لو أنا عايزة أعيش، كده كده مش هنشوفيني تاني، ده إنتي ممكن تنسى أصلاً إنك شوفتيني .

أرجوكي يا أميرة إحتامش قلاه، ده قدرك و قدري اللي ملناش ذنب فيه .

- أمال مين إللي رفع الفستان؟
  - دي أقل حاجة يقدر يعملها
- إنتي ليه بتلفي وتدوري ومش عايزة تقولي قصة الصندوق؟ ومين ورا كل إللي أنا فيه ؟
  - أبوكي يا أميرة!

### أميرة (في قمة الصدمة):

- إيه ؟!
- أنا محكيلك إللي حصل طالما مصممة.

عارفة بيتنا القديم؟ في واحد سلاحر أبوكي قابله وقاله إن البيت بتاعك تحته كنز لكنه مش أي كنز، يعني مش أثار، ولما أبوكي حب يستفسر أكتر، الساحر قاله على عمق عشرة متر تحت البدروم الكنز موجود في التابوت المرصود معفون ومستني إللي بلاقه.

أبوكلي طار من الفرحة وإفتكر إن التابوت ده هو مفتاح السعادة، لكنه ماكنش يعزف إنه مفتاح كل الآلام والأحزان إللي إنتى عيشاها دلوقتي:

الساحر قال لأبوكي إن التابوت ده في جواه كتاب وصندوق موسيقى هتفتح الكتاب وتنفذ كل الخطوات إللي فيه وهاتهدي الصندوق لأقرب بنت من دمك، بعدها كل أبواب كنوز الدنيا ها تنفتحلك.

أبوكي ساله : طيب البنت إللي هتاخد الصندوق هيحصلها إيه ؟

الساحر: هتكون عروسة لملك من ملوك الجن لمدة شهر، وبعدها هتخلف منه وهياخد إبنه الوريث وكل حاجة هترجع حوفيا زي ما كانت، حتى بنتك هترجع زي ما كانت. حسن: يعني مفيش ضرر عليها؟
الساحر: مفيش أي ضرر هيحصل غير في حالة واحدة بس الله تنقض العهد و ترجع عن الإتفاق.
الله تنقض العهد و ترجع عن الإتفاق.
الساحر: المن تقطع الكتاب، وماتحاولش تفتح الصندوق البدا لأنه موجه لأم الوريث فقط.
البدا لانه موجه لأم الوريث فقط.

بالنسبالها هيكون بمثابة الرباط المقدس لكن بالنسبالك إنت أو أي حد تاني هيكون حزن وألم كبير . حسن : خلاص أنا هعمل كل إللي قولت عليه . أبوكي مكلدبش خبر، خفر البدروم ولقي التابوت وطلع منه الصندوق والكتاب

فتح الكتاب على أول صفحة لقي مكتوب فيها: أنت الآن على أعتاب كل أبواب الكنوز، قم بقراءة الطلسم الآتي في الخلاء والظلام

وارسم من حولك نجمة سداسية، عند كل طرف من أطرافها أشعل شمعة ومن حول النجمة بالكامل ارسم دائرة مغلقة. أبوكي لحد الكتاب بالصندوق وجاب الشمع ورسم بالقلم في الحيام النجمة السداسية وحواليها الدايرة وولع الشموع وقعد في النص وفتح الكتاب وبدأ يقرأ - أيها اللك النبع ... -جنتك خادم مطيع NF و أيها الملك المغوار جئتك باحث عن الاسرار أيها الملك الزعيم

جئتك بهاضي أليم أقسم عليك بكل أسهاء ملوك الجن الأباطرة . أن تتخذني خادماً عاملاً نهاراً وليلاً عيوني ساهرة . بحق كل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة . أن تقبلني يا كبير الأباطرة .

أيش ... عيش ... نار ... دمار ... بكر ... عذراء ... خادمة ... وريث . ارتفعت النار الصادرة عن الشمع ووصلت سقف الحمام وصرخ أشيب في أبوكي وصرخ أشيب لله أبوكي وقاله: لقد قبلناك.

- أعتقد كده فهمتي يا أميرة مين وراكل حاجة، بنبهك للمرة الأخيرة قبل ما أختفي/

العهد إتوثق بين أبوكني وبين أشميب وفي إيدك الموضوع يمر بسهولة من غير ماحد لتأذي .

أنـــا همشي بلا رجعة والكـــورة حالياً في ملعبـــك والاختيار اختيارك .

يستكمل أميرة:

أعتقديا سامر إنك دلوفتي مصدوم زي مساأنا إتصدمت

وقتها بالضبط.

ليلتها فضلت مش عارفة أنام من التفكير إزاي بابا يعمل كده

حتى لو مفيش ضرر عليا ولو بنسبة ١ في المليون .

إزاي يكون فاكر إن كنوز الدنيا يمكن تنسيني الموقف إللي هو حاططني فيه دلوقتي .

نمت من كتر التعب والتفكير.

بس تسرب لوداني صوت أنا عرفاه كويس، صوت القرينة أو الإنعكاس إللي في المراية مصحوب بصوت صندوق الموسيقي الملعون، وهي بتقولي:

- إصحي يا أميرة حان الآن الموعد المنتظر، أشسيب في طريقه للحضور.

قمت قعدت على السرير ونــورت نور الاباجورة إللي لجنبي و بصبت على المراية

القيات إنعيكا ملي واقفالة وبتشاورني إن أروحلها، قمت

وروحت وقفت قدامها

وقالتلي :

إنتي عروسة الليلة وزوجك أكيد مش هيحب يشوفك

بالشكل ده .

أنا مش فاهمة حاجة، ومين قالك إن أنا موافقة ؟
 ومين قالك إن إنتي عندك رفاهية الاختيار ؟
 أبوكي باع ومستنى بقبض، ولو أشيب ماخدش إللي هو

عايزه!

صدقيني البيعة هتبقى خسرانة من ناحيتكم إنتوابس.

- أرجوكي بلغيه إنه يبعد عني ويسيبني في حالي.

- مابقاش ينفع خلاص، إفتحي دولابك هتلاقي فستان أسود إلبسيه وهتلاقي على الرف إزازة إشري كل إللي فيها.
- فيها إللي يخليكي تستجيبي لأشبب و ترضخي له قاماً.
- قصدي محدر يعني؟
- حاجة ري كده، بسر هو مابعرفش عنها حاجة.
أنا زي ماقولتلك قبل كده موتك هو موتي و نجاتك هي نجاتي أرجوكي اعملي ده بسرعة قبل فوات الأوان.

- بسيطة، محكن أقولك إنه هيموتك ويموت أبوكي ويموت

اخوكي

بس أقسملك إنه هيخليكوا تتمنوا الموت ومش هاتطولوه واعتبريها تضحية يا أميرة وصدقيني تضحية مؤقتة جداً، والمشروب إللي قولتلك عليه مش هايخليكي تفتكري تفاصيل إللي هايحصل الليلة.

المراية إتهزت بعنف وإتحركت لقدام وبدأ إنعكاسي يتلاشمي وهي بتقولي : - مفيش وقت للفستان خلاص إشربي المشروب بسرعة . سمعت صوت زمجرة مخيف ومن تحت المراية شوفت رجلين مليانين شعر وليهم حوافر

وكانت الحوافر بتخبط في الأرض بصوت يخلع القلب. وبصوت جاي من أعماق الجحيم سمعت حد بينادي بإسمي الصوت كان كفيل بصيبني بنوبة من الرعث مخلتني أجري على الدولاب وفتحته

لقيت إزازة صغيرة شبه إزازة الدوا فيحتما وبدون تفكير شربت كل إللي فيها .

رجعتها مكانها حسبت بهوا سخن و بحرارة شديدة ورايا اتلفت وأنا في منتهى الرعب لقيته ورايا (أشيب) مشري ما أناكنت متحيلة إنه وحش من وحوش جهنم، هو أقرت ما يكون لينا

لون بشرته عامق، شعرة أبيض علماً، أسنانه مدببة نظراته حادة جداً ومرسوم على وشه إبتسامة مخيفة وقالي:

– أميرتي وزوجتي وأم وريثي ..

أهب لأبيكِ ما ابتغى من المال وما طلب من كل غالٍ ونفيس في مقابل أن تهبيني نفسك وتكون أمًا للوريث .

مها وصفتلك ياسامر مش هقدر أوصفلك إللي أنا كنت فيه، لكن بفضل ربنا إن المشروب مفعوله بدأ يسري بسرعة وبدأت أشعر يدوخة وتوهان

وفقدت إحساسي ووعبي بالكامل وآخر حاجة فكراها وأنا بقع على الأرض .

أرجوك يا سمامر ما تسالنيش عن أي جرم خالص حصل في الفترة دي

أنالما فوقت فضلت مش مستوعبة إللي أنافيه

حاولت أقلع أنه في إن كل ده كان وهم و خصوصاً لما فتحت الدولاب ومالقتش الإزازة ولا الفستان الأسود.

الفرحة ماكملتش لأن بعد أقل من أربع أيام حسيت بحركة في بطني وبدأت بطني تكبر، ويوم ورا يوم بتكبر أكتر.

ومش بس كده كل كوابيسي كانت عبارة عن طفل بيخرج من

أحشائي غريب الشكل

مرعب، مقبض، وبيكلمني بصوت مخيف بلغة غير مفهومة. ماكانش قدامي غير إني أسلم بالأمر الواقع، نزلت اشتريت فساتين واسعة بتاعة الحوامل علشان أداري المصيبة.

تعمدت أختفي عنكم قدر الإمكان وإتجنبت اني أقعد معاكم على سفرة واحدة وأنا في إنتظار نهاية الكابوس ده .

لأن أنا فاكرة كويس إنعكاسي لما قالتلي إن الحمل لن يستغرق أكتر من شهر.



- نعم ؟! - بكرة انحريوم ليكي على الأرض. أميرة (برعم):

> - إنت بتقول إيه ؟ إنت هتموتني ؟ أشبب (بابتسامة كلها خبث) :

> > - ومين قال كده ؟

بكره هاتيجي معايا كل عشيرتي في انتظارك، أنا أقنعتهم و منتظرينك

فهاتحمليش هم مين هيولدك والكلام ده .

وعشيرتك دي فين إن شاء الله ؟!

زي كل عشائر الجن في باطن الأرض

- إحنا ماكانش ده إتفاقنا.

- أعتقد عندكم الزوج ليه الحق إنه ياخد مراته معاه في أي .

مكان هو عاوزه .

- وأنا مش موافقة ولو حاولت إنك تاخدني بالعافية هموتلك إبنك.
 أشيب (صار محاً بكل غضب وشر) :

- طيب فكري بس تقربي منه

إنتي لحد دلوقتي ما شوفتيش غير أشيب الطيب بس أوعدك لو كررتي الجملة دي تاني هاتشوفي إللي ماتقدريش حمليه.

- خد إينك وغور وسيبوني في حالي .

إترسم غضب رهيب على وشه، وبدأ يطول لحد ما راسه وصلت قرب السقف

والشعر إللي كان في رجليه بس فضل يزيد بغزارة لحد ما غطا جسمه كله حتى وشه والهدوم إللي كان لابسها إتقطعت، وظهـر قدامي وحش مخيف من وحوش باطن الأرض

وبعزم مافيه ضربني بالقلم ووقعت فاقدة الوعي .

معرف ش غبت عن الوعيي قد إيه، فقت على صوت بكاء بصوت حد أنا وإنت عارفيينه كويس أوي ( صوّت أبوك ) .

حسن (باكياً):

- قومي يابنتي .. قومي ياضنايا .. مالك باحبيبتي .. جرالك إيه ؟ .

أميرة (إنفجر بن بالكية وطنارخة):

- ما إنت عارف يا بابا جرالي إيه، أنا مش قادرة أصدق إنك إنت مكن تكون أبويا

- ليه يابنتي بنقولي ككه ؟

أميرة (صارخة):

كفاية كدب بقى، أنا عارفة كل حاجة، عارفه إنك بعتني على على الله على الل

علشان إللي إنت حضرته طلباته ملهاش سقف ولا نهاية، ودلوقتي عايز ياخدني معاه تحت الأرض.

أميرة ( بابتسامة هيستيرية):

- مبروك يا أستاذ حسن هتبقى جدو أنا حامل من أشيب، مش ده كان اتفاقك معاه من الأول ؟

وبعد ما كان في الأول بيقول إنه مجرد ما ياخد إبنه هايسيني ويسلمك الكنز المزعوم

دلوقتي بيقولي إن لو مانزلتش معاه مفيش أي حاجة هتحصل ولما فكرت أعترض أديك شايف النتيجة.

الموضوع مش زي ما إنتي فاهماه، أنها كان كل هدفي إني
 أمن مستقبلك إنتي وألحوكي.

أميرة (بغض):

- تأمن مستقبلنا باللي إنت عملته فيا ؟!

أَنْا عمري ما هسامحك، الفرق بينسي وبينك إن كملت إللي النت بدأته علشان خايقة عليك إنت وأخويا من بطش أشيب،

إنها إنت بعتني وياريتك قبضت التمن، بعتني ببلاش.

حسن (باکیًا):

- أرجوكي كفاية، أنا هفسخ العهد كله.

- إزا**ي؟** أ

هقطع الكتاب وزي ماتيجي تيجي.

- حتى دي مش مضمونة، مش يمكن لما تقطعه أنا إللي أموت ؟

- كفاية يابنتي أرجوكي أنا مش وحش زي ما إنتي متخيلة.

- أرجوك أخرج إنت بره وسواء أنا خلفت وسابني أو خدني معاه أو مو تني إنت خلاص خرجت من حياتي، وأنا كان ليا أب إسمه حسن عطبة مات من شهر إنها إنت مجرد صورة محسوخة مشوهة منه.

إتفضل أخرج بره أنا معرفش أبوك هيعمل كده فعلا ولا إيه؟

أنا معرفش أبوك هيعمل كده فعلا ولا إيه؟

ونتيجة إللي هيعمله ده هتكون إيه ؟

كل ده مش فارق معايا .

كل ده مش فارق معايا .

ولا ميتة بسبب فسخ العهد بين أبوك وأشيب.

أخر حاجة هقولهالك أنا ضحية لطمع وجشع أبوك حتى لو زي ما بيقول إن نيته كانت خبر .

الله أعلم هكون موجودة في أوضتي ولا عندعشيرة أشيب

إدعيلي أ

أختك أميرة .

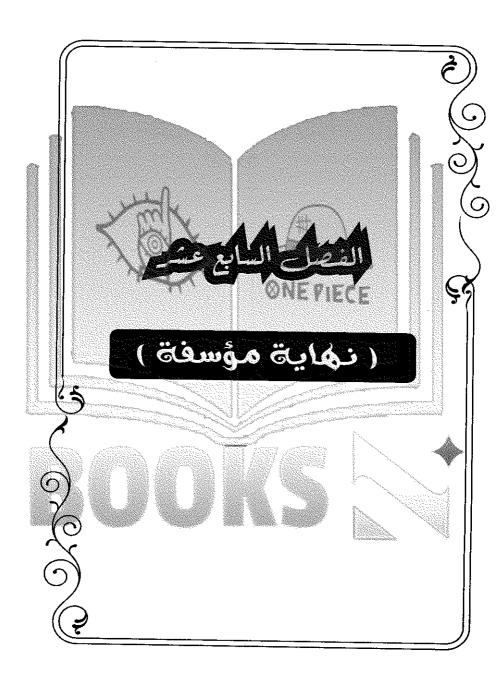

بعد ما خلصت الرسالة الصوتية سمعت صوت دوشة بره خرجت لقبت سامر واقف وحواليه مجموعة ظباط يصيب وأنا مابعلقش وخصوطا لما لقيت سامر بيشاور للظابط على أوضة أبوه و بيقوله: هو جوا الأوضة دي. و بيقوله على المريض لي

- كلامك يانادر فوقني ما كانش ينفع أفضل ساكت على حق

أنا بلغت عن أبويا إنه تسب بطران غير مباشر في قتل أميرة. وكان أنا مش مستبعد إنه يكون ليه يد في إللي حصل للدكتورة

ميمه وعلى فكرة هي ما ماتتش . – ما ماتتش ؟!

- أيـوة ما ماتتش، في حدجه من شـويه من طرف الممرضة المشرفة عـلى حالتها، وبيقولـك: الدكتورة نعيمـة ما ماتتش وعاوزة تشوفك ضروري

وفي مشهد أشبه بالدراما العربية خرج حسن في وسط ضباط الشرطة مستسلم خانع، الحزن واليأس يسيطروا على كل ملامحه. خدوه في البوكس ومشيوا.

خدت تاكسي ومشيت وراهم وسامر رفض يبجي معايا . عرفت مأمور القسم بنفسي وقولتله أنا محتاج أقعد مع حسن

الضابط رد وقالي :

دقيقة واحدة

- الراجل ده مجنون وقتل بنته كان عايز يقدمها كقربان لفتح مقبرة نحت بيتهم

النوعية دي ياما عدت علينا، مرة يدبحوا عيل، مرة يدبحوا بنت عدراء

لكن أنا ماشوفتش حديالجحودده إنه يموت بنته ضناه

پعلشان شوية فلوس!

ده لو حتى مال قارون ما يخليهوش يعمل كده في بنته! وبعدين عماوز أقولك حاجة، الراجل معترف من وهو في البوكس بكل حاجة

فهالوش لازمة تتعب نفسك معاه .

- يافندم أنا مش جاي له كصحفي، الراجل ده أنا أكلت في بيته

وبيجمعني بيه كل خير وواجبي يحتّم عليا أسأله لو في محامي معين هو عاوزه.

- حاضر يا أستاذ، هو على العموم ملحقش يدخل الحجز هبغت لهم بجيبوه .

بعد مرور عشر دقایق دخل حسن وعلی وشه نظرة ملهاش صف

> تقدروا تقولوا مزيج من الندم والحسرة والباس الضابط قام من على مكتبه وقالي :

> > - هاسيبكوا خمس دقايق .

عم حسن قاعد قدامي ولسه هايتكلم وقبل ما أقاطعه افتكرت المشهد بالكامل اللي شوفته في الصندوق ولفيتني بقوله

- انا عندي سؤال واحدبس ُ ليها ؟ ليه بعث لي ؟ ليه جبتني ؟

الموضوع إتفضح وإتعرف بسبب وجودي هنا أنا لو ماجيتش ولاكان حد هايعرف حاجة ربجني أرجوك وقولي حبتني ليه؟

– معرفش.

هو إيه إللي ماتعرفش! بعت جبتني ليه؟

- مش يمكن وجودي هنا ينقذ إبني ؟

أنا بعد موت أميرة أدركت إن كلام الساحر في نقض العهد كله حقيقي والبداية كانت أميرة، كنت متخيل إن الإنتقام اللي بعد موت أميرة هيكون مني لكن أشيب ظهرلي وقالي :

إنت أخليت بالعهد وأنا أخدت طلبي كده كده وحرقت قلبك على بنتك إللي حرمتني منها، إوعى تفتكو إن كده آخرها، الدور دلوقتي على سامر.

حسن : أرجوك إعمل فيا اللي إنت عاوزه بس بلاش إبني. أشيب : التهي وقت الإغتبارات.

بعد ماحسن حكالي كل ده سألته:

ا فاكسر أول ما أن اجيت و حكيتلي إنك دخلت على بنتك الأوضة ولقيتها شبه الوحوش، كان بتكدب صح؟

o de la comi

إنت إنسان مش طبيعي والأخر مرة هسالك بردو جبتني ليه ياعم حسن ؟

- علشان أنا عارف إن ليك باع طويل في عالم الجن والأشباح من كتر ما قريت كل كتاباتك، ولما وصفت بنتي بالوصف المرعب ده كنت بحاول أغريك علشان تتحمس للموضوع أكتر وتتمسك بإنك تكمل للأخر، وأديني بقولهالك لأول مرة بصراحة أنا جايبك علشان تنقذ إبني .

- هو مش كان الإتفاق إن بعد ما أميرة تخلف كل شيء يرجع زى ما كان؟
- نفس السؤال ده أنا سألته للساحر، وكان رده:
   إن للأسف أشيب من أشر طوائف الجن ومالوش عهد والا

كلمة ولاملة

وإن من الواضح إنه طمع في بنتك، وللأسلف دي ملهاش حل، وإوعاك يا حسسن عقلك يوزك وتقطع الكتاب لأن الشر هيطول الكلك

- مين إللي مسح الرسالة الصوتيه إللي أميرة بعتتها لسامر؟
  - رسالة إيه ؟
  - الرسالة إللي حكتله فيها عن كل مصايبك.
- معرفش، أقسملك ما أناه أنا أول مرة أسمع موضوع الرسالة ده.
- مش فارقة كتير إنت أو غيرك، كل حاجة إتكشفت خلاص وأشيب مش هيرحم حد.
- كان عندي أمل يكون مجرد تهديد أو حتى إنتقامه يكون مني أنا بحكم إن أنا اللي قطعت الكتاب مش من بنتي المسكينة ولا من ابني اللي مالوش أي علاقه بالموضوع أ

- يااااااااااااا مسكنة!!

دلوقتي بتقول عليها مسكينة ؟!

بعد كل إللي عملته فيها؟

هتعيش إزاي اللي باقي من عمرك؟

ومين قالك إن أنا عاوز أعيش؟

مين إللي حرق بعيلة ياحسن؟

أنا .. دي واحدة فضحت بنتي وخلتك نشك في سلوكها .

أنا مش قادر أصدق إن في بني أدم زيك !

ومين السبب في كل ده من الأول ؟!

. - تصدق إن إنت حلال فيك الإعدام مليون مرة أناكل ما أتعاطف معاك ولو للخظة أبقى عايز أضرب نفسي ستين جزمة،

إنت اللي زيك عقابه إنــك تعيش بعذاب ضميرك لآخر يوم في عمرك .

- أرجوك بحق الكام يوم إللي قعدتهم معانا، إنقذ إبني.
  - مش يمكن أشيب مش هيعمله حاجة ؟

- الله أعلم.

الباب فتح والضابط دخل وشاورلي إني أخرج له بره، قمت خرجت و الضابط قفل الباب على حسن لوحده وقالي :

الضابط

- في حاجة جديدة حصلت.

- حاجة إيه ؟ \ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

- إبن المتهم إثقتل.

حصل إزاي هم ١٤ و إيرايتي ؟

- بعتنا نجيبه بناء على طلب أبوه قبل ماتيجي، والأمين إللي راح يجيبه بلغنا إنه لقى سامر متعلق على حيطة وأطرافه متقطعة ومرمية جنه في الأرض وراسه لقاها في أوضة أخته .

أنا كده كده هحتاج شهادتك لأن القصية دي متشعبة جدا

وقيها حاجات غامضة كثير.

- مين هيبلغ عم حسن باللي حصل لسامر ؟ - سيب لينا المهمة دى.
  - طيب أنا لازم أرجع القاهرة.

ده رقم تليفوني وقت ماحضرتك تعوزني هاجي علطول

(+)+)

- هتسافر دلوقتی علطول ؟
- يادوب ورايا مشوارين هعملهم وبعدهم هسافر علطول . انحرجت من القسم واتجهت فورًا للمستشفى إللي فيها الدكتورة نعيمة .

قابلتني إخلاص مشرفة التمريض في المستشفى وعلى وشها ابتسامة تمزوجة بحزن دفين وقالت لي إ

+ إتأخرت يا أستاذ نادر.

ONE PIEME الم

- من خمس دقايق.

- طُب وماقالتلكيش حاجة تقوليهالي ؟

– قالتلي جملة واحدة.

- ایه هی ؟
- بلغيي نادر إن الكفن كان مقطوع نصين علشان أميرة
  - خلفت إتنين
  - نادر (مثدهشًا) :
  - توأم ؟! وراحوا فين ؟
  - أنا مش فاهمة حاجة أصلاً من الكلام ده، أنا نقلت الرسالة وخلاص

وبعد إذن حضر تك لازم أدخل الرعاية أشوف باقي الحالات.
مشيت من المستشفى وطلعت على مقابر بورسعيد القديمة وروحت لقبر أميرة و وقفت قدامه وقولت لها

الزيارة إلى فاتت النوارة إلى فاتت الكر أكيد دلوقتي عرفائي.
الزيارة إلى فاتت الكر أكيد دلوقتي عرفائي.
أما أنا فعارف ك أكثر من ناس كثير كاشوا الفروض قريبين منك.

أنا جاي أقولك كلمتين لازم تسمعيهم:

أميرة إنتي ضحية لأب جاهل طمعه عهاه.
ضحى بيكي وهو مش مستوعب تبعيات إلى هو بيعمله ضحى بيكي وهو مش مستوعب تبعيات إلى هو بيعمله

أولهم: أنا عمري ما هنساكي .

عاور أقولك آخر حاجتين أو يمكن تلاتة

أنياً: أبوكي في عقاب مستمر من أول لحظة دخل فيها أشيب
 خياتك ولسه الجاي أكتر وأسوأ.

الثالثاً: وقبل ما أمشي، من النهارده مش هتكوني لوحدك لأن

سامر أخوكي

إللي بيحبك وعمره ما شك فيكي، وهو إللي بلغ عن أبوكي .. أحب أقولك

مقطوم نصين

إنه جايلك في الطريق و هتونسوا بعض لحد ما كلنا نقابل رب كريم.
كريم.
أستأذنك علشان ورايا سفر، سلامٌ عليكم.
قبل ما أسافر رجعت الشقة و دخلت لقيت بقايا مسرح الجريمة
عجاهلت كل ده و دخلت على أوضة أميرة للبت كل حاجتي ولقيته قدامي و اقف كأنه بينحداني (صندوق الموسيقي)، فتحته لقيت المفتاح موجود و ده معناه إن تقريباً الحكاية خلصت.
و بنظرة خاطفة في المراية إللي جوا الصندوق لحت أطياف

قمت زي المجنون جبت المطرقة من الأرض ونزلت تكسير في الصندوق بكل غضب وغل وكأني بنتقم لأميرة من أشيب واللي عمله فيها بتحطيم الصندوق.

مافوقت ش غير والصندوق متفتفت مليون حتة والمفتاح

كتير بتتحرك وسمعت صوت التسريحة بتتحرك من جديد .

حسيت وقتها براحة ما حسيتهاش من وقت ما دخلت البيت الملعون ده .

وانطلقت في طريق العودة، ركبت مواصلات في طريقي

للقاهرة

وبحاول أفضي دماغي بعد المعركة إللي عشتها طول المدة اللي فاتت ، قطع حالة السكون إللي أنا فيها رقم بيتصل بإلحاح شديد.

- + آلو .. مين معايا ؟
- أيوة يا أسطاة صادر، أنامندوب الشحل إللي كنث عند حضرتك من كام يوم إللي جبتلك القطة .. فاكرني؟
  - آه . آه ختر ؟
  - + الصاروخ جه تاني .
    - فعلاً ؟!
  - آه .. بس حصل حاجة غريبة أوي،
  - خير ؟ اتحفني .. أصلها ناقصاك إنت كمان.
- البنت دي جت تستلم طرد جايلها، إنت عارف الطرديا
  - أستاذ نادر كان فيه إيه ؟
    - القطة .. صح ؟
  - إيه ده!! إنت عرفت إزاي؟

ده أنا قولت إنها قطة شبه إللي إنت خدتها بالضبط، لكن هي قالت ( إنَّ القطة أدت المهمة وإنت رجعتهالها ) . - خير .. خير. مش عاور تعرف إسم صاحبة القطة إيه ؟ قول ياسيدي إسمها إيه ؟

